# أبان بن عثمان بن عفّان رضي الله عنهما الأمير العالم

إعداد الدكتور عبد الباري معمد الطاهر كلية الدراسات العربية والإسلامية ـ جامعة القاهرة

## أبان بن عثمان بن عقّان رضي الله عنهما الأمير العالم

#### مقدمة:

الحمد شه رب العالمين القائل: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) (۱)، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير القائل: "وإنما بعثت معلماً..." (۱)، ورضى الله عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يروم الدين وعلى كل من دخل في عموم قوله ﷺ: " لا نزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون" (۱).

ومكانة العلماء عظيمة وشرف منزلتهم سامقة أكبر من أن يحصيها كتاب (1).

وأما "الأمراء" فهم الشق الثاني الذي تصلح به أمور العبادات وهم النواب عن الإمسام (الخليفة) في حراسة الدين وسياسة الدنيا وبصلاحهم يصلح أمر البلاد والعباد.

وقد جمع أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما بين العلم والإمارة، أو بين إصلاح المجتمع عن طريق الإمارة على المدينة المنورة نحو سبع سنين، وبين القضاء والفتيا ونشر العلم بين الناس بما حباه الله من العلم بالكتاب والسنة.

#### ولهذا كان عنوان هذا البحث هو:

"أبان بن عثمان بن عفان - الأمير العالم"

ويهدف هذا البحث إلى تحقيق بعض الأمور التي اضطرب فيها قلم المؤرخين مثــــل

مولد أبان ووفاته وموقفه من تدوين المغازي. وإلقاء الضوء على شخصية أبان بـــن عثمان كرجل من رجالات العصر الأموي، كان له أثر بالغ في مجال العلم والسياسة، ومع ذلك لم يحظ بمزيد من الدراسة حسب علمي. والتأكيد من خلال الدراسة علـــى أهمية إمارة العالم.

وأسأل الله تعالى أن يلهمنا القول السديد والرأي الرشيد.

والحمد لله أولأ وأخيرأ

## البحث الأول أبان بن عثمان من مولده حتى توليه الإمارة

#### اسمه ونسبه:

أبان  $^{(7)}$ : هو أبان بن عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى  $^{(7)}$ .

وأبوه: أبو عبد الله (^) أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﴿ ثَالَثُ الخَلْفَاءِ الراشدين، الـذي قَتْل شهيداً سنة ٣٥ هِــ (٩٠)، ويلتقي نسب أبان من أبيه بالنبي ﷺ في (عبد مناف)(١٠٠).

وأمه: أم عمرو (۱۱) أسماء بنت جندب (۱۲) بن عمرو بن حممة بن الحترث بن رفاعـة بن سعد بن ثعلبة بن لؤي بن عامر بن غنم بن دهمان بن منبه بـــن دوس (۱۵)، مــن الأز د (۱۵).

#### مولده:

ولد أبان في خلافة أبيه عثمان على، بعد عام ٢٣ للهجرة؛ ولهذا عده من العلماء مــن التابعين (١٦).

وقد أورد الواقدي في فتوح الشام ثلاث روايات تفيد في مجملها أن أبان بن عثمان شارك في معارك البرموك سنة ١٥ هـ، وعده من الصحابة  $(^{1})$ ، وبهذا يكون مولده في أوائل عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقريباً، وأنه شارك في فتوح مصر سنة ٣٣ هـ  $(^{1})$ ، وقال شعراً على البديهة، وكان أحد ثلاثــة أنقـذوا خولـة بنبت الأزور  $(^{1})$ .

## وهذه الروايات الثلاثة مشكوك فيها جميعاً للأسباب التالية:

- (أ) لأن جندب بن عمرو الدوسي جد أبان لأمه كان قد جاء مهاجراً إلى المدينة مع وفد الأزد الذي وصل في العام الثامن للهجرة ثم خرج في عسهد عمر بن الخطاب مع المتجهين لفتوح الشام، تاركاً ابنته (أم عمرو) عند أمير المؤمنين، وقد طلب منه أن يزوجها لكفؤ ولو بشراك نعله، أو يمسكها حتى تلحق بدار قومسها، فكانت عند عمر تدعوه أباها إلى أن زوجها من عثمان بن عفان في فولسدت لمعمرو بن عثمان في عهد عمر (٢٠). وهذا يقضي أن يكون أبان قد ولد في عسهد أبيه!!؛ لأن عمراً أكبر إخوته وهو الوحيد الذي صسرح صساحب الإصابة (٢٠) بمولده في عهد عمر في.
- (ب) ولأنه لم ترد كتب التراجم حسب إطلاعي- من عد أبان من الصحابة، بل عدة العلماء من التابعين، وهناك من عده من تابعي التابعين (٢٢).
- (ج) ولم يرد في أي كتاب من كتب الشعر وطبقاته حسب إطلاعي- اسم أبان بن عثمان بن عفان أنه قرض الشعر، فضلاً عن أن يكون ذلك في مقتبل عمره، وعلى البنيهة، وفي موقف شديد كموقف الحرب، ولم أعثر على الأبيات الثلاثية. التي ساقها صاحب فتوح الشام في أي مصدر آخر.

#### كنيته ولقبه:

كني أبان بن عثمان بأبي سعيد (٢٣)؛ نسبة إلى اسم أكبر أبنائه (سعيد). ونقل بعيض العلماء كنية أخرى له هي "أبو عبد الله" (٢٤). وذكر الذهبي في سيرة كنية ثالثة هيي "أبو سعد" (٢٥).

ولا شك أن الكنية الأولى "أبو سعيد" هي الأرجح والأقوى؛ لعدة أسباب:

أو لاً: قال ابن سعد:"...فولد أبان بن عثمان سعيداً كان يُكنى" (٢٦).

ثانياً: هذه الكنية "أبو سعيد" هي التي غلبت عليه، واشتهرت عن الكثير من العلماء \$ فقد ذكر ها على سبيل المثال: البخاري، ومسلم، والبستى، وابن أبي حاتم، وابن حجر، وغیرهم <sup>(۲۷)</sup>

ثالثاً: كنيته "أبي عبد الله" جاءت عند العلماء بصيغة التضعيف مسبوقة بكلمة (ويقال)، ولعل أبان بن عثمان قد كني بها إضافة إلى كنيته الأولى، غير أنها لم تتل حظها من الشهرة.

رابعاً: كنية "أبي سعد" التي ذكرها الذهبي لم يسبقه إلى ذكرها أحد من المؤرخين، والذهبي من علماء القرن الثامن الهجري، فلعلها تصحيف.

وأما لقب أبان بن عثمان، فقد اشتهر بثلاثة (٢٨) ألقاب هي: القرشي (٢١)، الأموى (٣٠)، المدني <sup>(٣١)</sup>.

## سماته الخَلقية والخُلقية:

اتسم أبان رحمه الله تعالى بسمات خاصة به في المظهر والشكل العام، لكنها لم تؤسر على مكانته وعطائه، وفيما يلى نعرض هذه السمات:

أصيب أبان بالبرص (٢٢) حتى أنه (حكى أن عمر بن عبد العزيز الله لما فرغ مــن بنيان المسجد النبوي أرسل إليه فحمل إليه في كساء خز) (٢٣)، وكان يُخضّب مواضع هذا البرص من يده بالحناء، ولم يكن يفعل ذلك في وجهه (٣٤)، وكان يصفّ ر شـعر رأسه وشعر لحيته بالحناء (٣٥)، ولعل ذلك العمل كان يخفف مظهر البرص في وجهه. وكان به حول (٣٦)، ولم يذكر العلماء ما إذا كان هذا الحول في إحدى عينيه أم فيهما معاً، ويبدو أن الحول الذي كان عند أبان ولد به أو أصيب به في صغره، وهذا يُفسو لنا سبب عدم ظهور مكانة أبان إلا في مراحل متقدمة من عمره، فإنه لم يتول الإمسارة

إلا وعمره قد قارب الخمسين (٣٧)، ولم ترد أي إشارة إلى تعلمه القراءة والكتابة فـــى

حياته، فكل ما روي عنه كان مشافهة.

كما أصيب بالصمم الشديد (<sup>٢٨)</sup>، ولعل هذا الصمم الذي أصيب به كان بعد أن كبر سنه، فهو من أمراض الشيخوخة غالباً (<sup>٣٩)</sup>.

وعده الجاحظ ضمن العرجان، وقال عنه: "كان أحول أبرص أعرج" (٠٠).

وظهر بين عينيه أثر السجوي، وهي العلامة التي تظهر في الجبين بسبب كثرة السجود (١١).

وأصيب في أخريات حياته بالفالج  $(^{**})$  قبل وفاته بعام واحد فقط  $(^{**})$  وكان أهل المدينة يضربون بفالج أبان المثل.

هذه هي سمات أبان بن عثمان بن عفّان رضي الله عنهما الخَلقية: أبرص، أحول، أعرج، به صمم، وكان يصفر رأسه ولحيته بالحناء، مصاب في آخر عمره بالفالج، الذي يحتاج إلى صبر كبير، ونفس راضية، ومع كل هذا يظهر أثر السجود بين عينيه.

إن أباناً رضي الله عنه رجل ابتلاه الله عز وجل ببعض الأمراض الجسدية، ولكنها لم تعق حركته، حتى في أشد حالات المرض، فقد كان يحمل إلى المسجد كما أنه لم يترك العبادة، بل ربما أطال السجود حتى ظهر أثره بين عينيه.

وهذا درس مهم يدعونا للوقوف على بعض سمات هذا الرجل الخلقية التي جعلت منه عابداً لله، مخلصاً، صادق الإيمان، فما هي هذه السمات؟

أولاً: اليقين والتوكل على الله تعالى: لقد كان أبان رحمه الله من المتوكلين على الله عز وجل، يمتلئ قلبه باليقين الصادق بقضاء الله وقدره، ويؤكد ذلك ملا رواه أبو داود في سننه عن أبي مودود عمن سمع (<sup>61</sup>) أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعنى ابن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: "من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بالاء حتى يمسي يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ". وقال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له: مالك تنظر إلي!! فوالله ما كذبت علي عثمان، ولا كذب عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها (٢٠). وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد: "ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله " (٧١).

ثانياً: حسن الإقتداء برسول الله على: كان أبان رحمه الله إذا مرّت به جنازة قام، ثم قال: " عثمان يفعل ذلك وخبرني أنه رأى النبي على يفعله " (١٠٠). و هذا السلوك من أبان يؤكد أنه يقتدي بأبيه الذي اقتدى برسول الله على، ويوضح ذلك لمن يراه، أو يرافقه، وهذا من حسن الإقتداء.

ومن حسن الإقتداء أيضاً ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن " يزيد بــن هرمز قال: أخبرني أبان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مــع عثمـان، فنرجع فنقيل " (٥٠). فأبان يقتدي بفعل أبيه، ويخبر عن ذلك.

ثالثاً: الوقار الذي يؤدي إلى احترام الناس له: لقد كان أبان وقوراً هادئ الطبع،

مما يجعل احترام الناس له وتوقيره أمراً ضرورياً؛ يدلنا على ذلك ما رواه ابن كثير قال: "قال أعرابي: والله لقد رأيت رداء أبان مال عـــن عاتقــه يوماً، فابتدره مروان وسعيد بن العاص، أيهما يسويه على منكبيه" (١٠).

#### أسرة أبان بن عثمان:

أنشأ أبان بن عثمان أسرة، نبغ بعض أفرادها، وطوت كتب التاريخ صفحات حياة بعضها الآخر، ويقول ابن الجوزي: "وعقب أبان كثير من الأندلس" (٥٢).

وأم سعيد بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة (٥٤).

وكلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: تزوجها ابان بعد الحجّاج بـــن يوسـف الثقفي (٥٠).

وأم ولد، ولم تذكر كتب التاريخ اسمها <sup>(٥٦)</sup>.

#### وأما أبناؤه فهم:

سعید و هو أول أبناء أبان، وبه كان یُكنی، وأمه زینب بنت عبد الله بن عامر. ویبدو ان زینب لم تنجب سوی سعید هذا، فلعلها طلقت، أو توفیّت، والله أعلم.

(وعمر - وعبد الرحمن  $(^{\circ \circ})$  - وعمران - وعمرو) وأمهم أم سعيد بنت عبد الرحمن.  $(^{\circ \circ})$  ومعبد - وعمرة) ولم يحدد المؤرخون اسم أمهم.

(وعمر الأصغر – ومروان – وأم سعيد الصغرى – وأم وليد) وأمهم أم ولد  $(^{\circ \wedge})$ .

#### نشأته وثقافته:

سبق أن عرض هذا البحث سمات أبان بن عثمان رضي الله عنهما الخلقية التي منها أنه كان أحول، أصم، أبرص، به وضح شديد ولعل هذه الملامح كانت مسن أسباب انزواء أبان عن حلقات العلم التي كانت تتسم بها مدينة رسول الله هذا، وبالتالي لم يأخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم العلم. ويؤكد هذا الاتجاه أن أغلب رواياته كانت عن والده عثمان هذا ثريد بن ثابت هذا (١١).

فأما روايته عن أبيه؛ فلأنه كان في جواره دائماً؛ مما جعله يحفظ عنهن ويدل على فأما روايته عن أبيه يكون بكلمة: رأيت، سمعت، ... عثمان (١٢).

ويبدو أنَّ أباناً قد تعلم شيئاً من القضاء من أبيه (٦٣)، كما أنَّ عثمان رضي الله عنه كان يجلس إلى ولده ويقص عليه شيئاً من السير (٦٤).

وروى ابن شيبة " عن أبان بن عثمان قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفِين فقال: نعم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم " (١٧).

ويتضح من هذا الحديث أن أبان بن عثمان كان يسأل عن أمور دينه، وليس متلق للعلم فقط، أو مشاهد لأفعال أبيه.

وتجدر الإشارة هذا إلى أن أباناً على قلة من روى عنهم فإن من رووا عنه كثـــيرون، ويبدو أن السبب في ذلك راجع إلى أنه لم يكن في بداية حياته ممن يروون الحديــــث، فلما أصبح أميراً على المدينة المنورة سمعه خلق كثير، ونقلوا عنه.

ومن هنا وجب أن نقف وقفة مع شيوخ أبان وتلاميذ. وهذا محور السطور التالية:

#### شيوخه وتلاميذه:

أول شيوخ أبان هو أبوه عثمان هم (١٨) الذي روى عنه أحاديث كثيرة (١٩)، وشيئاً من القضاء (٢٠). وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن عبد عوف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وعبد الرحمن بن الأسود، ومعاوية بن عمار (٢١) هم.

#### تلاميذه:

روى عن أبان خلق كثير جاوز الخمسين بعضهم من التابعين وبعضهم مسن تسابعي التابعين، ومن أشهر الرواة عنه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حسرم وابنسه عبد الله  $^{(YY)}$ ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (أبو عثمان) ربيعة السرأي، وزر بسن حبيس، وسعيد بن المسيب، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن ذكوان أبو الزنساد، وعلى بن الحسين، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، ومحمد بن أبي أمامة بين سهل بن حنيف، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن كعب بسن سسليم القرظي، ونبيه بن وهب بن عثمان  $^{(YY)}$ . كما روى عنه أبناؤه عبد الرحمن وعبد الله وعمر و معمد وعثمان بن عبد الرحمن بن أبان  $^{(YY)}$ . وأما روايسة مسلم بسن شهاب الزهري عنه فيقال: لم يسمع الزهري من أبان  $^{(YY)}$ .

ويتضح مما سبق أن عدد شيوخ أبان بن عثمان رضي الله عنهما كانوا قلة، في حين كان عدد تلاميذه الذين أخذوا عنه كثير، ولعل ارتباط الناس بأبان في إمارته هو الذي جعل الذين يستمعون إليه كثير، ويدل على ذلك أن أغلب هؤلاء الذين نقلوا عنه كلنت نقولهم متشابهة، فربما نقل عنه في الرواية الواحدة أربعة منهم (٧٦).

## أبان بعد مقتل أبيه عثمان:

روت كتب التاريخ عن هذه الفترة روايتين لهما بالغ الأهمية بالنسبة لموضوعنا، الأولى بعد أربعة أشهر من مقتل أبيه عثمان رضى الله عنه، حيث كان في الجماعـــة

المطالبين بالثأر من القتلة، والثانية في معركة الجمل حيث اشترك أبان فيها.

## الرواية الأولى:

بعد أربعة أشهر من مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتولية علسي بن أبي طالب رضي الله عنه أميراً للمؤمنين خرج الصحابيان طلحة بسن عبيد الله والزبير بن العوام في رفقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يريدون إلسزام أمسير المؤمنين على رضي الله عنه بالإسراع في تنفيذ القصاص في قتلة عثمان رصسي الله عنه، وكان رأي الخليفة أن يبدأ باستتباب الأمن في البلاد عموماً والمدينة المنورة على عنه، وكان رأي الخليفة أن يبدأ باستتباب الأمن في البلاد عموماً والمدينة المنورة على بن الأخنس قال: لقي سعيد العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق، فقال: أيس تذهبون وثأركم على أعجاز الإبل؟ اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم، لا تقتلوا أنفسكم!! قالوا: بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً، فخلا سعيد بطلحة والزبير، فقسال: إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ اصدقاني!! قالا: لأحدنا، أينا اختاره النساس، قسال: بل اجعلوه لولد عثمان فإنكم خرجتم تطلبون بدمه، قالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم؟!! قال: أفلا أراني أسعى لأخرجها من بني عبد مناف؟!! فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد، فقال المغيرة بن شعبة: الرأي ما رأى سعيد، من كان هاهنا من نتيف فليرجع، فرجع، ومضى القوم معهم أبان بن عثمان والوليد بن عثمان "(٧٠).

فهذه الرواية تبين أن منصب الخلافة أوشك أن يصل إلى أحد أبناء عثمان رضي الله عنه، غير أن هذا الأمر لم يكتب له النجاح لأحد منهم، ولأبان بصفة خاصـــة لعـدة أسباب من أهمهما:

أولاً: صغر سن أبان في ذلك الوقت؛ مما يجعل تحمله لمسؤولية الامــة امــراً غير مقبول في ظل وجود كبار الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ما عـــبر عنه طلحة والزبير رضي الله عنهما حين ردًا على ســـعيد بــن العــاص

بْقُولهما مستنكرين: " ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم؟! ".

ثانياً: لم يكن أبان وحده مع القوم، بل كان معه أيضاً أخوه الوليد بـــن عثمـان، وهذا يقلل من فرصة توليه للمنصب.

ثالثاً: لم يكن أبان أكبر إخوته، فقد سبقه على الأقل شقيقه عمرو بن عثمان.

رابعاً: لا شك أن الصفات الخلقية لأبان تعد من العوائق التي تجعل منصب الخلافة بعيداً عنه إلى حد كبير فلا يعقل أن يُختار لهذا المنصب أبرص أحول أصم به وضح، وفي الناس، أو على الأقل في أبناء عثمان من هم أحسن حالاً من ذلك!!.

خامساً: كان الوضع في الدولة غير مستقر بسبب الفتنة التي أعقبت قتل الخليفة، ولن ولا يزال الثائرون الذين تسببوا في قتل الخليفة يملئون نواحي المدينة، ولن يرضوا بأن يكون ولد من أبناء عثمان خليفة عليهم؛ لأن ذلك يعني القضاء عليهم جميعاً.

سادساً:إن اختيار ولد من أبناء عثمان يعني السير على سياسته التي كانت - في نظر بعض الناس سبباً في الفتنة التي أودت بحياة الخليفة، وأدت إلى خلو هذا المنصب.

## اشتراك أبان في معركة الجمل:

من رواية الطبري السابقة يتضح أن أباناً كان مع طلحة والزبير في جيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعاً، وثمة رواية أخرى عند الطبري، تقيد اشتراك أبان في معركة الجمل، حيث أرسل القوم أباناً إلى أم المؤمنين رضي الله عنها ليستشيروها في أمر عثمان بن حنيف الذي قبض عليه، فأمرت بقتله، ثم تراجعت عن حكمها وأمرت بحبسه، وأرسلت إلى أبان ليرجع، فما رجع وعرف الأمر قال لها: " لو علمت أنك

تدعينني لهذا لم أرجع " (٧٨).

ويروي خليفة بن خياط قصمة قتل مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه، وفي نهايتها يلتفت مروان إلى أبان بعد أن رمى طلحة رضي الله عنه بالسهم فيقول لأبان: " قد كفيناك بعض قتلة أبيك " (٢٩).

## المبحث الثاني أبان بن عثمان الأمير

#### تميد

لم تعطِّ كتب التاريخ عن حياة أبان بن عثمان منذ مقتل أبيه، سوى اشتراكه في معركة الجمل التي انتهت بعودة جيش عائشة رضي الله عنها، أو بالأحرى ما بقي منهم إلى المدينة، واستقرار الأمور لأمير المؤمنين على رضى الله عنه فترة قليلة، ليستأنف الصراع من جديد مع معاوية رضى الله عنه في معركة صفين.

ولم تبين المصادر شيئاً عن أبان، هل شارك في معركة صفين أم لا؟ وبقيي الأمر كذلك حتى سنة ٧٢ هـ حين قتل مصعب بن الزبير (٨٠)، فإذا باسم أبان يظهر مسن جديد على الساحة السياسية في البصرة.

فكيف كان ذلك؟ هذا ما ستوضَّحه السطور التالية.

#### إمارة أبان على البصرة:

بعد مقتل مصعب بن الزبير تنازع على إمارة البصرة " أبان بن عثمان بسن عفسان، وعبيد الله بن أبي بكر، فغلبه أبان عليها، فبايعه أهلها عليها، فكان أشرف الرجلين "(١٠). ثم أن عبد الملك بن مروان بعث "خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد واليا عليها سيعني على البصرة-، فأخذها من أبان واستناب فيها عبيد الله بن أبسي بكر، وعزل أباناً "(٢٠). ولعل هذا التجاهل لأبان بعزله عن إمارة البصرة جعله يتركها إلى المدينة المنورة؛ وسيتضح ذلك بعد قليل.

إننا لم نلمح لأبان منذ سنة ٣٦ سنة هـ حتى سنة ٧٢ هـ أي أثر في كتب التـاريخ والتراجم، فأين كان أبان في مدة تربو على ربع قرن من الزمان؟؟

إذا كانت كتب التاريخ لم تسلط الضوء على هذه الفترة من حياة أبان، فإنه يمكن تصور أن أباناً ترك ساحة السياسة ومسرح الأحداث بعد معركة الجمل حتى لا يعرض نفسه وأسرته إلى مشكلات قد لا يأمن عواقبها.

#### إمارته على المدينة بالنيابة:

في سنة ٧٦ هـ ولى عبد الملك بن مروان على المدينة المنورة عمّه يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأراد يحيى السفر إلى الشام وافداً على أمير المؤمنين عبـــد الملك، فاستخلف بدلاً منه أبان بن عثمان (٨٣).

فلما قدم يحيى على عبد الملك، وكان خروجه عليه بدون إذن منه قال له عبد الملك بن مروان: ما أقدمك على بغير إذني؟ من استعملت على المدينة؟ قال أبان بن عثمان بين عفان. قال: لا جرم، لا ترجع إليها. فأقر عبد الملك أباناً على المدينة، وكتب إليه بعهده عليها (١٠٠).

ويبدو أن الخليفة عبد الملك وجد نفسه أمام أمر يصعب الفكاك منه وهو الإبقاء على أبان أميراً على المدينة؛ لأنه لو قام بعزله يكون قد حدث العزل لأبان مرتين، الأولى في البصرة، والثانية هنا في المدينة، وهو أمر قد يحدث بلبلة بين الناس، حيث يكون عبد الملك قد عزل ابن عثمان بن عفان أمير المؤمنين المقتول، والذي كان بنو أمية يواجهون قتلته من قبل!! وبسببه دخلوا في الحكم. ويذكر ابن سعد أن يحيى بن الحكم "كان فيه حمق" (٥٠) ولعله قصد بذلك اختياره لأبان على ما فيه من تشوهات خلقية، ولكنه وضع عبد الملك في موقف لا يحسد عليه.

#### إقرار إمارته على المدينة:

لقد أقر عبد الملك بن مروان أبان بن عثمان على إمارة المدينة، فهل كان ذلك حرجاً منه؟ أو تطييباً لخاطره بعد عزله عن البصرة؟ أو لأنه لم يجد أحداً غيره من أقاربـــه

في المدينة يصلح لهذا الأمر؟ أو تهدئة لمشاعر آل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن يواليهم؟ أو لأنه معروف بالفضل والعلم، ولن يختلف عليه أهل المدينة؟ أو لأنه من كبار التابعين وابن خليفة من بني أمية؟

ربما كانت بعض هذه الأسباب أو كلها مجتمعة هي التي دفعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان للي إقرار أبان ليكون عامله على المدينة المنورة.

#### مدة إمارته:

بدأت إمارة أبان للمدينة في رجب سنة ٧٦ هــ ( $^{(7)}$ )، وانتهت في جمادى الآخرة ســنة  $^{(7)}$  هــ  $^{(7)}$ ، فهي إذن سبع سنين وعدة أشهر  $^{(A)}$ .

إن هذه السنوات السبع كانت من أهم سنوات عمر أبان رحمه الله، ففيها ظهر فقهه وعلمه، وأخذ الناس عنه العلم، ولعل طول هذه المدة يدل على أن أباناً قد أظهر كفاءة جعلت عبد الملك بن مروان يبقي عليه؛ لأن عبد الملك لم يحاب عمه يحيى بن الحكم؛ لأنه لم يأخذ إذنه في الخروج من المدينة – وهو أميرها – إليه فعزله.

#### أعماله في إمارته:

تتمثل أعمال أي أمير في إمامته للصلاة، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وتوليسة القساضي أو عزله، واستتباب الأمن في البلد التي ولي عليها، فضلاً عن إصلاح المرافق العامسة، ومتابعة ولاء الناس لأمير المؤمنين.

أما أبان، فقد فاقت أعماله على ذلك بإمارة الحج، وفيما يلى بيان ذلك:

الإمامة في الصلاة: كان أبان يؤم المسلمين في الصلاة في مسجد الرسول على سواء أكانت صلاة عامة، أو قيام ليل (^^)، أو صلاة كسوف (^1)، أو صللة العيدين (11)، أو الصلاة على الجنائز (17)، بل كان يؤمهم في موسم الحج حين

يكون أميراً عليه.

الفتيا والقضاء: قال ابن حزم: " وكان من أهل الفتيا أيضاً فيها: أبان بن عفان، وأخذ عن أبيه " (٩٣). وقال ابن حبان عن أبان: " كان من أعلم الناس بالقضاء "(٩٤). و" عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساً عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه رجل من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت وتركت مالاً وموالي فورثها ابنها، فقالت ورثته: لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي " (٩٥).

وروى مالك أيضاً: "عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلاً في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقاً له كلهم جميعاً، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق، فقسمت أثلاثاً، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فيعتقون، فوق السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم "(١١).

حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك" <sup>(۹۷)</sup>.

وهذه الرواية الأخيرة تشير إلى أن عبد الملك بن مروان – وهــو المعــروف بالفقه – قد نزل على رأي أبان في بداية التلبية بعد الإحرام، عندما كان فـــي زيارته للمدينة، متجها إلى الحج، ويدل ذلك على مدى تقدير الخليفة لأبان الذي كان أميرا للحج آنذاك.

وروى مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل (٩٨) كانا يذكران في خطبتهما: عهدة الرقيق في

الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة. وعهدة السنة، قال مسالك: مسا أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيسام الثلاثة، فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والسبرص، فاذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها " (٩٩). إن خطبة أبان بهذه الفتوى تعد من دلائل اهتمامه بمعاش الناس، وضرورة تعاملهم بشريعة الإسلام.

ومن أمثلة قضاء أبان قال أبو الزناد: "رأيت عبداً أسوداً اقتض جارية حـــرة في عهد أبان بن عثمان، فقضي أبان بالعبد للجارية " (١٠٠).

- المدينات الأمن وتنفيذ الأحكام: لقد عاقب أبان بن عثمان وهو والسي المدينة رجلاً ثلاثين ضربة، وطاف به؛ لأنه قطع الدراهم وزيف فيسها (۱٬۰۱). وروى البيهقي في سننه عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس يلهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال فسي زمان أبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل ينهون عنه " (۲۰۱). ولعل من صور استتباب الأمن وتنفيذ الأحكام ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن " الحارث بن عبد الرحمن، أن رجلاً من النبط عدا عليه من أهل المدينة، فقتله غيلة، فأتي به إلى أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل " (۲۰۱). وهذا النص يوضح أن أباناً رحمه الله كان يقضي بالعدل، ولا يخشى في الله لومة لائم، وأن تنفيذ حكم القتل في المسلم الذي قتل الذمي غيلة لدليل على الإسلام وسماحته.
- القيام بتولية القاضي وعزله: لما تولى أبان إمارة المدينة المنورة، عزل عبد الله بن قيس بن مخرمة عن القضاء، واستقضى بدلاً منه نوفل بسن مساحق العامري (۱۰۰)، فلم يزل قاضياً على المدينة حتى عزل عبد الملك بن مسروان

أباناً من منصبه سنة ٨٣ هـ وولى بعده هشام بن إبراهيم الخزومي  $(^{(1)})$  الذي عزل هو الآخر نوفلاً، واستقضى عمرو بن خلدة  $(^{(1)})$  الزرقي بدلاً منه  $(^{(1)})$ . وهذا يدل على أن للوالي الحق في تولية القاضى أو عزله، غـــير أنــه مــن الملاحظ أن أباناً لم يعزل نوفلاً منذ استقضاه؛ مما يشير إلى استقرار المدينــة آنذاك.

وجدير بالذكر أن أباناً أراد وهو والي المدينة أن ينتقض ما كان عبد الله بن الزبير قضى فيه، فكتب أبان بذلك إلى عبد الملك، فكتب إليه عبد الملك: " إنا لم ننقم على ابن الزبير ما كان يقضى به ابن الزبير ولا ترده، فيان نقضنا القضاء عناء معنى " (١٠٨).

وفي هذا النص بعض الدروس التي يجدر التنويه بها، فأبان لم ينقض قصاء ابن الزبير قبل أن يستشير أمير المؤمنين في ذلك، وهذا دليل علي احسرام الوالي لأمير المؤمنين، وتقديره كذلك لقضاء من سبقه، ومن حق الخليفة أن يعرف ما سبق أن قضي به في عهد خصمه على منصب الخلافة، وكان رد عبد الملك – الفقيه، أمير المؤمنين دليلاً على الذكاء والفطنة والفقه السليم، فالنقمة على ابن الزبير في موضوع منصب الخلافة لا تجعل عبد الملك يهضم حق خصمه أو ينال منه في رأيه، أو قضاء قضى به، وهذا عين العدل، وحقيقة الوعي، ودقة الفهم.

- إمارة الحج: لقد وقع اختيار الخليفة على أبان بن عثمان بن عفان أمير المدينة ليكون أمير الناس في موسم الحج، وتذكر كتب التاريخ أن أباناً تولى هذه الإمارة أربع سنين (١٠٩) من بين سبع قضاها في ولايته على المدينة المنورة، أما السنوات الثلاث تولاها الخليفة عبد الملك وولديه (الوليد وسليمان) (١١٠).

وتتلخص أعمال أبان في أثناء إمارته للموسم في أنه يصلى بالناس، ويكبر في منسى

ليلي التشريق فيكبر الرجال والنساء خلفه (١١١)، ويغتي فيما يستجد مــن أمــور، (١١٢) ويستأذنه من يريد عمل شيء غير المناسك (١١٣).

وكان يقيم بعد انتهاء المناسك ثلاثة أيام على الأقل يستقبل فيها أمير مكة، كما يستقبل الناس ويقضى حوائجهم (١١٤).

## وفادة أبان على عبد الملك بن مروان:

في أثناء إمارة أبان بن عثمان للمدينة كانت له وفادة على عبد الملك بن مروان، وذلك سنة ٧٨ هـ، فعين زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: وفدت مـع إمـارة أبان بن عثمان على عبد الملك بن مروان، وعنده ابن الحنفية، فدعا عبد الملك بسيف النبي في فأتي به، ودعا بصقيل، فنظر إليه، فقال: ما رأيت حديدة قط أجود منها!! قال عبد الملك: ولا والله، ما رأى الناس مثل صاحبها، يا محمد هب لي هذا السيف، فقـال محمد: أينا أحق به فليأخذه، قال عبد الملك: إن كان لك قرابة فلكل قرابة حق، قـال: فأعطاه محمد عبد الملك " (١١٥).

## عزل أبان عن إمارة المدينة:

تشير الروايات التاريخية إلى أن عبد الملك عزل أبان بن عثمان عن إمارة المدينة سنة ٨٣ هـ (١١٦) لكن سبب هذا العزل لم يتضح، ولعلّه كان قد بات واضحاً تدهور صحة أبان بسبب العلل التي كانت تضرب جسده من برص وعرج ووضح شديد. والله أعلم.

## المبحث الثالث أبان بن عثمان العالم

#### تمهيد:

نبغ أبان بن عثمان رضي الله عنهما في مجالات علمية عديدة، فهو لغوي، فصيح، له قراءة قرآنية، وجهد في تفسير القرآن، ومحدّث، وفقيه، وقاض، ومفت، وله مرويات في السيرة والتاريخ. على الرغم من بعض العوائق الجسمانية التي لم تعقه عن هدذا العطاء والتميز. وهذه سمات بارزة في علماء المسلمين الأوائل رحمهم الله.

وجاء في مسائل الإمام أحمد "تسمية الذين انتهت إليهم أصول العلم " رواية عن على بن المديني، قال: انتهى علم أصحاب رسول الله في من الأحكام إلى ثلاثة ممن أخن عنهم العلم: عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، فأخذ عن ابن مسعود ستة... وأخذ عن زيد بن ثابت أحد عشر رجلاً ممن كان يتبع رأيه، ويقتدي به، منهم: أبان بن عثمان.. ثم صار علم هؤلاء كلهم ويعني الأحد عشر الله ثلاثة: ابن شهاب، وبكر بن عبد الله بن الأشج، وأبي الزناد، ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن أنس (١١٧).

وفيما يلى بيان ذلك بشيء من التفصيل:

## أبان بين اللغة والبلاغة:

روت كتب المعاجم اللغوية تفسير أبان بن عثمان لمعنى "الفنن" حيث قال: مثل اللحن في الرجل السري ذي الهيئة مثل التفنين في الثوب الجديد، وهو أن يكون في الثوب الصفيق بقعة سخيفة (١١٨).

وقال في المنتظم عن أبان: إهو أحد سبعة من فصحاء الإسلام" (١١٩).

ولم أعثر لأبان إلا على شدرات من أقواله التي تدل على الحكمة والفصاحة، منها: "قال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف" (١٢٠).

وروى ابن أبي شيبة عن يحيى بن عبّاد عن أبّان بن عثمان قال: "تعرف الزناة بنتـــن فروجهم يوم القيامة" (١٢١).

## قراءة أبان بن عثمان:

ذكر ابن النديم في الفهرست تحت عنوان "أسماء قراء الشوذان وأنساب القراء من أهل المدينة" أن أبا سعيد أبان بن عثمان بن عفان، من الطبقة الأولى من التابعين، له قراءة (١٢٢). وقد "أخذ القراءة عن أبيه عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضيي الله عنهم حميعاً"(١٢٢).

وفيما يلي هذه القراءات التي نقلت عن أبان بن عثمان:

ففي سورة (النساء): "قال أبان بن عثمان: كان الكاتب يملي عليه، فيكتب: (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون) (١٢٤) ثم قال له: ما أكتب؟ فقيدل له: اكتب (والمقيمون الصلاة) فمن ثم وقع هذا.

قال القشيري: وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فـــلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل، وأصبح هذه الأقوال قول سيبويه، وهــو قول الخليل، وقول الكسائى، وهو اختيار القفال والطبري، والله أعلم" (١٢٥).

وفي سورة (الأنعام): عن أبان أنه قرأ (أنعام وحرث حجر) (١٢٦) مرتفعة الحماء والجيم (١٢٦). وفي السورة أيضاً (الأنعام): في قوله تعالى: (من الضأن اثنيسن ومن وممن المعز اثنيسن) (١٢٨) قرأ أبان بن عثمان: (من الضأن اثنان ومن المعز اثنسان) رفعاً

بالابتداء" (<sup>۱۲۹)</sup>.

وفي سورة (طه): في قوله تعالى: (أن هذان لساحران) (١٣٠). قال القرطبي: "قال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان، فقال: لحن خطأ، فقال له قال: ألا تغيروه؟ فقال: دعوه فإنه لا يحرم حلالاً، ولا يحلل حرماً" (١٣١).

وفي سورة (الشورى): في قوله تعالى: (يدخل من يشاء في رحمته والظالمون) (١٣٢) قرأ أبان (الظالمون) رفعاً بالابتداء (١٣٣).

## آراء أبان في التفسير:

لم ترد في كتب التفسير حسب إطلاعي- سوى شذرات يسيرة لأبان بـــن عثمـان، توضح فيها رأيه في تفسير بعض الآيات، وربما استند في هذا إلى رأي زيد بن ثــلبت له، وفيما يلى ما روى محمد عن أبان:

في تفسير (الذرية) في قوله تعالى: (كما أنشأكم من ذرية قــوم آخريــن) (١٣٤). روى محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: "سمعت أبان بن عثمان يقول هذه الآيـــة: (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين) الذرية الأصل، والذرية النسل" (١٣٥).

وفي تفسير (الصلاة الوسطى) في قوله تعالى (حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطى) (١٣٦)، "عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر" (١٣٧).

وفي تفسير (القرء) في قوله تعالى: (والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن برجة والله عزيز حكيم) (١٣٨)، قال: القرء الطهر (١٣٩)

## روايات أبان في العقائد:

روى أبان بن عثمان رضى الله عنهما روايتين في مجال العقيدة، وبالتحديد في موضوعين منها، هما: (الشفاعة، والقدر)، وقد نقلهما عنه جمع العلماء، وفيما يلسي بيانهما:

أولا: في الشفاعة: روى البزاز في مسنده عن عبد الواحد بن غياث عن عنبسة بن عبد الرحمن (١٤٠) عن علاق بن أبي مسلم -وفي موضع آخر عن عبد الملك بن علاف- عن أبان بن عثمان عن النبي ه قال: "أول من يشفع يوم القيامة: الأنبياء، ثم الشهداء، ثم المؤذنون" (١٤٠١). ورواه ابن ماجة، والبغدادي عن عنبسة عن علاق أيضاً بلفظ: "أول من يشفع يوم القيامـــة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء" (١٤٢٠).

ثانياً: في القدر: فقد روى الترمذي عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بـــن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله هي: "ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء" وكان أبان قد أصابه طرف من فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال لـــه أبــان: مــا تنظر ؟! أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علـــي قدر ه (١٤٣).

وهذا الحديث يؤكد ايمان أبان بقدر الله تعالى، وتسليمه بالمشيئة الإلهية (١٤٤).

## أبان الفقيه القاضي ومروياته الفقهية:

لما تكونت المدارس الفقهية في عصر الصحابة ظهرت مدارس في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر والقيروان والأندلس واليمن وبغداد. وكنان من

مؤسسي مدرسة المدينة من الصحابة: الخلفاء الراشدون، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري. وعنهم أخذ تلاميذهم من التابعين، ومن هؤلاء أبان بن عثمان (١٤٥).

وقال يحيى بن سعيد القطان: فقهاء المدينة عشرة، منهم: أبان بن عثمان (١٤٦).

وعن عمرو بن شعیب قال: "ما رأیت أحداً أعلم بحدیث و لا فقه من أبان بن عثمان "(۱٤۷).

وقال الذهبي في ترجمته لأبان: "الإمام الفقيه الأمير" (١٤٨). وقال الذهبي: "كان فقيهاً محتهداً" (١٤٩).

وقال ابن تعزى بردي: "هو من الطبقة الأولى مــن تــابعي أهــل المدينــة، وكــان فقيهاً"(١٥٠).

وقال ابن حزم: "وكان من أهل الفتيا أيضاً فيه: أبان بن عثمان بن عفان، وأخذ عـــن أبيه" (١٥١).

وقد كان لأبان فقه واضح قضى به (۱۵۲)، وروي عنه، وذلك في العبادات والمعاملات (كالوضوء، والصلاة، والجنائز، والحج، والطلاق، والعتق، والمسيراث، والوصية، والبيوع، والشفعة)، مما سيتضح فيما يلى بشيء من التفصيل:

فهو يرى عدم إعادة الوضوء مما مسته النار (۱<sup>۰۲)</sup>. ويرى أن المسح على الخفيان يكون ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم للمقيم (۱<sup>۱۰۱)</sup>.

وكان أبان يقيم بالناس في صلاة القيام بست وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث، وهذا هو عمل أهل المدينة (١٥٥). وقد روي عنه في فضل الصلاة حديث رواه عن أبيه عثمان أنه أخبره أنه سمع رسول الله على يقول: أرأيت لو أن نهراً جارياً بين منزله ومعتمله، يغتمس فيه كل يوم خمس مرات، هل كان يبقى من درنه شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فكذلك

الصلوات الخمس" (١٥٦).

"وكان النساء يكبّرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد" (١٥٧). وصلى بالمسلمين العيد في المسجد في يوم مطير، مستنداً إلى فعل عمر بن الخطاب شه في ذلك (١٥٨).

وروي في الجنائز: أن أباناً رأى جنازة مقبلة فلما رآها قام، وقال: رأيت عثمان يفعل ذلك، وأخبرني أنه رأى النبي الله يفعله (١٠٩).

وفي الحج: أفتى بتضميد من رمدت عينه بالصبر، وحدث عن عثمان بن عفان عن ن النبي الله أنه فعل ذلك (١٦٠).

ومن فقه أبان في الحج تكبيره بمنى ليالي التشريق، وكانت النساء يكبرن خلفه مسع الرجال في المسجد. وكان أبان في ذلك متبعاً صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترجم البخاري باب التكبير أيام منى بقوله "باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، "وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته كمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى بالتكبير، وكان عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعاً، وكسانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بسن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد" (١٦١١).

وكان أبان يفتي بحرمة نكاح المحرم، ويروي في ذلك حديث قال فيه: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (١٦٢).

وفي الطلاق: يرى أبان أن الثلاث طلقات في مرة واحدة تعد طلقة واحدة (١٦٣). وهـو رأي الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا مذهب أهل المدينة.

ومن فقه أبان أيضاً: أن امرأة إذا دخلت في الحيضة الثالثة وهي مطلقة فقـــد بــانت

(۱۲۴). ويرى أبان عدم انعقاد طلاق المجنون أو السكران (۱۲۰).

وفي العتق والميراث: جاء رجل في إمارة أبان بن عثمان أعثق رقيقاً له، كلهم جميعاً، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثاً ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث السذي وقع عليه السهم (١٦٦).

وروى البخاري في التاريخ الكبير عن "أن أبان بن عثمان خبره عن عمر بــن عبــد العزيز أن عثمان بن عفان لم يكن يرى العتاقة إلا لوجه الله عز وجل" (١٦٧).

واختصم إليه رجل من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة مسسن جهينة عند من بني الحارث بن الخزرج يُقال له إبراهيم بن كليب، فماتت وتركت مالاً وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها، فقالت ورثته: لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم، ونحن نرثهم، فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي (١٦٨).

وفي الوصية: أجاز أبان وصية جارية عمرها ثماني سنين أو تسع لعمة لها (١٦٩).

وفي الديات: قال ابن شهاب: "كانت السنة أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام، وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان رضي الله عنهما قال: لقد سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقضي بذلك فيي راحلة المحرم، تصاب في الحرم، فيزيد من ثمنها مثل ثلثه. قال: فنزلت زيادة الشهر الحرام حين درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة، ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ١١٣هـ هـ " (١٧٠).

وكان من فقه أبان أيضاً ما قضى به، قال أبو الزناد: "رأيت عبداً أسود افتض جارية حرة في عهد أبان بن عثمان، فقضى أبان بالعبد للجارية" (١٧١).

#### وفي البيوع:

كان فقه أبان هو حرمة بيع الحيوان باللحم، بل كانت تلك الفتوى تكتب في عهود العمال (١٧٢).

وأما في العهدة: فقد كان أبان بن عثمان يذكر في خطبته: عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليد (١٧٣). وهذا من دلائل اهتمامه بمعاش الناسس، وتعاملهم وفق ضوابط الإسلام، ومبادئه.

وكان يرى في الشفعة: أنه "لا مكايدة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (١٧٤).

## أبان المحدّث وروايته في الحديث:

كان أبان بن عثمان تابعي، من الطبقة الثانية من أئمة التابعين (١٧٠)، وقيل: من الطبقة الثالثة (١٧٠)، وكان محدثاً، ثقة (١٧٧)، له أحاديث قليلة (١٧٨)، روى له البخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة، وفي الأدب المفرد، والباقون (١٧٩)، ورواياته منها الصحيح، ومنها الحسن.

#### فمن أمثلة الحديث الصحيح:

روى البخاري عن أبي الزناد عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عنه: "من قال كل يوم، ومساء كل ليلة ثلاثاً ثلاثاً: بسما الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء". وكان أصابه طرف من الفالج، فجعل ينظر إليه، فظن له، فقال: الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي علي قدر الله (١٨٠). ورد هذا الحديث عن أبان بألفاظ متباينة، وزيادات كثيرة، من طرق أربعة هي: أبو الزناد، رواه من طريق أبي الزناد (١٨١): البخاري، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد، والطيالسي، والبيهقي، والنسائي (١٨٠).

ومحمد بن كعب القرظي، رواه من طريقه (۱۸۳): أبو داود، وابن حبان، وأحمد، وابسن أبي حاتم، وغيرهم (۱۸۴).

ويزيد بن فراس، رواه عن طريقه (١٨٥): عبد بن حميد، والنسائي، والبيهقي (١٨٦).

وأبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن محزمة، رواه من طريقه صاحب تهذيب الكمال (۱۸۷).

#### خلاصة الحديث بالجمع بين جميع رواياته - أنه يدعو إلى :

- - ٧- تكرار هذا القول ثلاث مرات صباحاً، ومثلها مساءً.
- ٣- الدعاء بهذا الحديث يمنع من فجأة البلاء، ويحفظ المسلم يومه حتى يمسي،
   وليله حتى يصبح، ولا يضره شيء.
- ٤- هذا المنع من فجأة البلاء، والحفظ الدائم، وعدم الضرر مقرون بمشيئة الله تعالى.
- كان السابقون من التابعين إذا نقلوا حديثاً نظروا إلى حال ناقله، فإن خالف
   قوله فعله، سألوه ليستوضحوا الأمر، وإلا تركوا الرواية عنه.
  - ٦- الغضب يؤدي إلى نسيان الذكر.
  - ٧- اليقين بأن سبب البلاء هو نسيان ذكر الله، ليمضى قدر الله.

## ومن أمثلة الحديث الصحيح أيضاً:

ما رواه مسلم في صحيحه "عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يدروج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ذلك وهو أمير الحج-

فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ﷺ: لا ينكــــح المحــرم و لا ينكح، و لا يخطب " (۱۸۸).

ورواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد، ومالك، والدرامي، وابـن حبان، والشافعي، والبيهقي، والطبراني، والدارقطني، والحميدي، وابن عبد البر، وابن الجعد، وعبد بن حميد، والطيالسي، والبزار، وابن حزم، وغيرهم (١٨٦).

وفي هذا الحديث زيادات كثيرة توضح الغوامض منه، واختلافات في الألفاظ لها أشر في المعنى مهم، وخلاصتها:

- عمر بن عبيد الله هو ابن التيمي القرشي.
- أرسل عمر نبيه بن وهب -راوي الحديث- إلى أبان.
- كان عمر وأبان محرمين، ولم يتحللا من إحرامهما وقت طلب عمر من أبان
   أن يشهد عقد النكاح لابنه.
  - كان عمر قادماً مع أبان من المدينة.
- أذكر أبان على عمر رأيه، بل شدد القول له، فقال: أعرابي؟ عراقي؟ جــافي الطبع؟ ويقصد أبان أنه لا ينبغي لرجل كعمر بن عبيد الله وهو قرشي أن يفعل هذا، فإن كان من أهل البادية، أو ممن غلظ طبعهم فقد يجـوز فــي حقــه أن يسأل، أما وهو على هذه الصفة، فما كان ينبغي له ذلك؛ فأبان لم يتوقــع أن لا يكون عمر قد وصله مثل هذا الحديث!!
  - زاد في بعض الروايات (و لا يخطب عليه).
    - زاد في رواية (الحجامة للمحرم).
- وفي رواية (لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب، تحريم الربيبة التــــي فـــي
   حجره، تحريم الجمع بين الأم والبنت).
- وفي رواية (بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبان أني أريد أن أتزوج، فاحضر النكاح، وذلك بمكة، وهو محرم، فأرسل إليه أبان أنى سمعت عثمان يقلول:

- علق الترمذي على روايته بقوله: "حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي هي منهم: عمر بن الخطاب، على بن أبي طالب، ابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحسرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل"(١٩٠٠).
- علق الشيخ الأرناؤوط على بعض روايات ابن حبان بقوله: "إســناده صحيــح على شرط مسلم".

استرسل بعض العلماء في التعليق على حديث أبان هذا؛ لإزالة الالتباس الذي يقع إذا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج النبي هم من ميمونة بنت الحارث وهو محرم، فأشار بعضهم إلى أن الحكم برواية أبان، ويعضدها رواية ميمونة رضي الله عنها التي تشير إلى أن النبي هم تزوجها بعد خروجه من مكة في عمرة القضاء وهما حلالان، وحاول بعض العلماء توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، باعتبار أن النبي كان قد نوى عمرة القضاء ولم يدخل في إحرامه بعد، فأرسل إلى العباس يخطب ميمونة رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: "وهو محرم" أي داخل في عمرة، مستعد لها، كأن يقال: فلان أنجد إذا دخل نجد... إلى غير ذلك من التحليات التي بسطها العلماء (١٩١).

#### ومن أمثلة الحديث الحسن:

روى الترمذي عن عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قـــال: سـمعت عبـد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من مروان نصـف النهار، قانا: ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فسألناه، فقال: نعم، سألنا

عن أشياء سمعناها من رسول الله ها، سمعت رسول الله ها يقول: "نصل الله المرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" (١٩٢).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وجبير بن مطعم، وأبي السدرداء، وأنس. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. ورواه عين طريق عبد الرحمن أبان بن عثمان بزيادات كثيرة، واختلافات في الألفاظ: أبو داود، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي، والطبراني (١٩٣).

## وخلاصة زيادات الحديث:

- أن عثمان ، هو الذي قام لزيد ، ليسأله.
- في رواية أحمد زيادة على مضمون الحديث السابق هي: (ثلاث خصال لا غل عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولروم الجماعة، فإن دعونهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأنته الدنيا إلا وهي راغمة. وسألنا عن الصللة الوسطى وهي الظهر).
  - في رواية (نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه).
    - زيادة (لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة).
      - زیادة (من كانت الآخرة نیّته...).
    - زیادة (وسألته عن الصلاة الوسطى)، وهذا یعنی أن السائل هو زیده...
- في إحدى الروايات عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن شلبت، دون
   ذكر عثمان ...

في رواية: (ثلاث لا يغل عليهن في قلب مسلم أبداً: إخــــلاص العمـــل شه ...)
 فزادت كلمة "إخلاص".

## أبان بين المفازي والسير:

لا شك أن أبان قد روى عدة أحاديث في كتب السنة و من بينها روايات في المغازي والسير والتاريخ وفضائل آل البيت، لكن هل ترقى هذه الروايات إلى أن تكون تأليفًا في المغازي كما يرى بعض الباحثين؟ (١٩٤).

هذا ما سنتاقشه السطور التالية بإذن الله تعالى... بادئين بنقــــل روايـــات أبـــان فـــي الموضوع، ثم كلام الباحثين، ثم خلاصة الرأي في هذه المسألة.

## أولاً : روايات أبان في المغازي والسير والتاريخ: 🕯

وعن ابن سلام عن أبان وغيره قال: لما توجّه النبي هي الطائف رأى على العقبة قبراً، فقال: يا أبا بكر ما هذا القبر؟ فقال: هذا قبر أبي أحيحة لعنه الله فإنه كان محيد: بل شديد التكذيب بآيات الله تعالى، شديد الرد على رسول الله هي، فقال أبان بن سعيد: بل لعن الله أبا قحافة، إنه كان لا يدفع الضيم، ولا يقري الضيف، فقال النبي هي: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات (١٩٦).

وفي قصة إسلام عمرو بن العاص التي رواها محمد بن سلام كان مما قاله نقلاً عن أبان بن عثمان الذي خرج إلى النجاشي ليكيد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كلمه النجاشي فقال له: يا عمرو تكلمني في رجل يأتيه الناموس كما كسان ياتي موسى بن عمران، قال: قلت القائل عمرو : وكذلك هو أيه الملك؟ قال: نعم. قال:

فأنا أبايعك له على الإسلام، ثم قدم مكة، فلقي خالد بن الوليد بن المغيرة، فقال له: ما رأيك؟ قال: قد استقام الميسم، والرجل نبي، قال: فأنا أريده، قال: وأنا معك، قال لسه عثمان بن أبي طلحة: وأنا معك، فقدموا على النبي المدينة، ثم قال محمد بن سلم: قال لي أبان بن عثمان: فقال عمرو بن العاص: فكنت أسن منهما، فقدمتهما؛ لأستدبر أمرهما، فبايعا على أن هلما ما تقدم من ذنوبهما، فأضمرت أن أبايعه على أن لي مسا تقدم وما تأخر، فلما أخذت بيده وبايعته على ما تقدم نسيت ما تأخر، فلما أخذت بيده وبايعته على ما تقدم نسيت ما تأخر،

وعن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار الذهبي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بسن محمد يقول: قال رسول الله على يوم بدر: انظروا من هاهنا من أهل بيتسي مسن بنسي هاشم؟ قال: فجاء على بن أبي طالب، فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل، ثم رجع فنسلاه عقيل: يا ابن أم على، أما والله لقد رأيتنا، فجاء على إلى رسسول الله فقسال: رأيست العباس ونوفلاً وعقيلاً، فجاء رسول الله حتى قام على رأس عقيل فقال: أبا زيد، قتسل أبو جهل، قال: إذا لا يناز عوا في تهامسة، إن كنست أثخنست القسوم، وإلا فساركب أكتافهم (١٩٩).

وعن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة عن أبان بن عثمان قال: دخل الوليد بن المغيرة، المغيرة وهو غلام على النبي، فقال: ما اسمك يا غلام؟ فقال: أنا الوليد بن المغيرة، قال، ابن الوليد بن الوليد؟! ما كدت بنو مخزوم إلا أن تجعل الوليد رباً!! ولكن أنست عبد الله (٢٠٠).

وأخرج البغوي من طريق محمد بن سلام الجمحي عن أبان بن عثمان: كان معاويـــة

بمنى وهو مع أمه إذ عثر، فقالت: قم، لا رفعك الله!! فقال لها أعرابي: لمَ تقولين لـــه هذا؟ والله إني لأراه سيسود قومه!! فقالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه (٢٠١).

وعن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان قال: أنا آخركم عسهداً بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر، فقسال لسه: ضسع خدي بالأرض، قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي بالأرض، لا أم لسك، في الثانية أو في الثالثة، ثم شبك بين رجليه، فسمعته يقول: ويلي وويل أمسي إن لسم يغفر الله لي، حتى فاضت نفسه (٢٠٢).

وعن عاصم بن عبيد الله قال: حدثتي أبان بن عثمان عن عثمان: آخر كلمة قالها عمر حتى قضى: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي، ويلي وويل أمسى إن لسم يغفر الله لي، ويلي وويل أمسى إن لسم يغفر الله لي،

وروي في المستدرك عن أبي الزناد عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عثمان بن عفان، وسمعت أبا إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدرامي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة قول: عثمان بن عفان يكنى أبا عمرو، وأبا عبد الله، قتل في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين (٢٠٠).

وعن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان أن النبي ش صعد حراء، فارتج بهم فقال رسول الله شال السكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه رسول الله الله وأبرو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد الله (٢٠٥).

وعن إبراهيم بن عمر بن أبان قال: حنتي أبي عن أبيه أبان بن عثمان قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي ﷺ: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة تستحي من عثمان (٢٠٦).

وعن إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان عن أبيه عن جده اليضا - قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: بينما رسول الله في جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن عمر فدخل، ثم سعد بن مالك فدخل، ثم استأذن عثمان بن عفان، ورسول الله يتحدث كاشفا عن ركبته، فمد ثوبه على ركبته حين استأذن عثمان، وقال لامر أته: استأخري، فتحدثوا ساعة، ثم خرجوا فقالت عائشة: يا نبي الله دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك عن ركبتك، ولم تؤخرني عنك؟! فقال النبي في: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟! والذي نفس رسول الله بيده إن الملائكة لتستحي مسن عثمان كما تستحي من الله ورسوله ولو دخل وأنت قريب مني لم يتحدث ولسم يرفع رأسه حتى يخرج (٢٠٧).

وفي تاريخ وفاة الصحابي صفوان بن أسيد التميمي روى محمد بن سلام عن أبان بن عثمان أنه جاء نعى عثمان حين سوي على صفوان (٢٠٨).

وعن أبان بن عثمان عن الحسن أن عمرو بن أراكة -صاحب النبي الله حالساً مع زياد بن أبي سيفان على سريره، فأتى بشاهد فتعتع في شهادته، فقال له زياد: والله لأقطعن لسانك، فقال عمرو بن أراكة: سمعت النبي ينهى عن المثلة (٢٠٩)

وجاء في بغية الطلب: قرأت في جزء من فوائد جعفر بن الفضل بن الفـــرات، إمــا بخطه أو بخط كاتبه: حدثتي أبو الحسن قال: حدثتا أحمد يعني أبا العباس بن عبــد الله بن عمار قال: حدثتا ابن سلام قال: حدثتا أبان بن عثمان قال: كان الأعشى أعشـــي همدان – مع ابن الأشعث، وكان له مداحاً فقال له:

ولقد سألته الجود أين محله؟ فالجود بين محمد وسعيد بين الأشد وبين قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود

فلما أتى به الحجاج بعد هزيمة ابن الأشعث قال له: أأنت المبخبخ للخائن؟ قــال: أنــا الذي أقول: وتطفى نار الفاسقين فتخمد

أبى الله إلا أن يتمم نوره

فقال: اقعد يا غلام، اكتبها، فلما فرغ منها قال: يا غلام اضرب عنقه، والله لا يبخبخ لأحد بعده (٢١٠).

فهل تعد هذه الروايات التي سبق ذكرها دليلاً على أن أبان بن عثمان من روى فـــــــي المغازى؟؟

## ثانياً: أقوال العلماء والباحثين في صلة أبان بالمغازي:

قال ابن سعد في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن: ثقة، قليل الحديث، إلا من مغازي رسول الله هذه فقد أخذها عن أبان بن عثمان، وكان المغيرة يحرص على أن يقرأ عليه هذه المغازى، ويأمر تلامذته بتعلمها (٢١١).

وفي كلامه عن (ذي قرد) قال يقول ياقوت الحموي: "وقال أبان بن عثمان صـاحب المغازي" (٢١٢).

وفي ترجمة الذهبي لمحمد بن إسحاق راوي السيرة النبوية: "حدث عن أبيه، وعمــه موسى بن يسار، وعن أبان بن عثمان -فيما قيل-" ( $^{(117)}$ ) وفي موضع آخر قال: "روى عباس عن يحيى قال: سمع أبان بن عثمان" ( $^{(117)}$ ).

وقال البخاري في التاريخ الكبير: "قال لي يحيى بن سليمان: قرأ على ابن وهب عن مالك: حدثتي عبد الله بن أبي بكر أن أنا أبا بكر كان يتعلم من أبان بن عثمان. قالك: وكان أبان علم أشياء من القضاء من أبيه عثمان " (٢١٥).

قال محقق تهذيب الكمال: "وتوهم جملة من الباحثين، فنسبوا تأليفاً وعناية بالمغازي لأبان بن عثمان بن عفان هذا (٢١٦)، ولم تكن له عناية بها، إنما ذاك شخص آخر هو أبان بن عثمان بن زكريا اللؤلؤي البجلي، مولاهم، أبو عبد الله المعروف بالأحمر، التهمه العقيلي (٢١٧) وقال الإمام الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين: تكلم فيه (٢١٨)،

وقال الميزان ولم يترك بالكلّية (٢١٩)، وقد ذكره الطوسي في فهرسته (ص٧) وغيره. قال الصفدي: وما عرف من مصنفاته إلا كتاب جمع فيه المبتدأ والمبعث والمعساري والوفاة والسقيفة والردة (٢٢٠). فليصحح هذا الوهم" (٢٢١).

ويقول أحد الباحثين بعد عرض موجز لحياة أبان بن عتمسان: "والخلاصة أن أباناً محدث له ميل إلى دراسة المغازي، وإذا كان أحد تلاميده كتب مغازيه إلا أنها اعتبرت من الحديث، فهو -إذن- مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسة المغازي"(۲۲۲).

والرأي الذي يميل إليه الباحث أن أبان بن عثمان حدث بروايات منها ما كان له صلمة بالسيرة والتاريخ، وإذا كان لأبان اهتمام بالمغازي، فلم يصلنا شيء منه، فلعل اهتمامه بها كان تعليمباً لبعض من له به صلة فقط، ولم ينقل عنه ما يشير إلى هذا الاهتمام سوى ما قاله المغيرة بن عبد الرحمن أنه تعلم منه المغازي، فمن المعلوم أن كثيراً من التابعين كانوا يتدارسون المغازي ويحفظونها لأبنائهم، ولعل الذي علمه المغازي رجلاً آخر. بدليل أننا لم نجد للمغيرة هذا أي روايات نقلها عن أبان بن عثمان في هذا المجال، ولا يعقل أن تختفي هذه الروايات في زمن الحفاظ، فضلاً عن أن الرواية التي تكلم فيها أبان عن ذي قرد لم يذكر أن هذا المكان وقعت فيه غزوة، وإنما ذكر شراء طلحة بن عبيد الله له وتصدقه به، وأما الرواية الخاصة بغروة بمعروف أن ابن إسحاق مقتضبة. وكذلك شكك العلماء في نقل محمد بن إسحاق عنه، ومعروف أن ابن إسحاق من أوائل من دونوا السيرة النبوية، فلماذا لم يرو عنه في المغازي؟!!.

## وفاة أبان رحمه الله:

أجمع المؤرخون على أن أباناً مات في المدينة المنورة ( $^{(YYY)}$ )، بعد عـــام مــن الفـــالج (الشلل النصفي)  $^{(YYS)}$ ، غير أنهم اختلفوا في سنة وفاته، فمنهم من قال: توفي سنة  $^{(YYS)}$ ، وأضاف بعضهم "قبل عبد الملك بن مروان"  $^{(YYS)}$ ، وقال آخرون: مات سنة

١٠٥ هـ (٢٢٧)، وأصاف بعضهم في ولاية يزيد بن عبد الملك (٢٢٨).

وقد حقق المسألة محقق المسألة محقق تهذيب الكمال، وخلص إلى القصول: إن أباناً توفي سنة ١٠٢ هـ في خلافة يزيد بن عبد الملك، بناء على ما نقله "العلامة مغلطاي عن كتاب التعريف بصحيح التاريخ لأبي جعفر بن أبي خالد أنه توفي سنة ١٠٢ هـ بالمدينة (إكمال/١ ورقة ٤٣)، قال بشار: وكانت ولاية يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز في أواخر رجب سنة ١٠١ هـ، فتكون وفاته بعد هذا التاريخ، ولا عبرة بعد ذلك بقول من قال بوفاته قبل هذا التاريخ" (٢٧٩).

وهذا الرأي الأخير هو ما أميل إليه، ويتفق مع المنطق، والواقع التاريخ، فإن ما قاله ابن كثير -مثلاً عن وفاة أبان قبل عبد الملك، لا يصح، لأن عمر بن عبد العزيز كان قد استدعى أبان بن عثمان، لرؤية المسجد النبوي بعد بنائه، ولا شك أن هذا الحديث كان إما في خلافة الوليد أو في خلافة عمر نفسه. وأيضاً فإن ما قاله صاحب التحفة اللطيفة خطأ واضح كذلك؛ إذ لا يعقل أن تكون وفاة أبان قبل عبد الملك، ويكون ذلك سنة ١٠٥ هـ؛ لأن عبد الملك توفي سنة ٨٩ هـ..

## الخاتمة

بعد هذا التطواف مع أبان بن عثمان بن عفان الأمير العالم، وحياته بين العلم والإمارة يمكن أن تعرض في هذه الخاتمة من أهم نتائج هذه الدراسة، آمل أن تكون موفقة بإذن الله تعالى:

- أولاً استطاع البحث أن يحدد مولد أبان ووفاته، بعد أن كان غامضاً أو مضطرباً بين المؤرخين، وذلك بعد مناقشات متأنية للروايات التي تعرضت للموضوع.
- ثانياً تحددت سمات أبان الشكلية بشيء من الوضوح، وكذلك ســــــماته الخلقيــة، وتبين أن الإعاقة الجسدية عنده لم تحل بينه وبين تمـــيزه فـــي الحيــاة، ووصوله إلى إمارة المدينة المنورة، وهو شرف عظيم استحقه أبان عــن جدارة. وفي هذا الأمر درس للمعاقين جسدياً -بل للأصحاء أيضــاً ألا يفقدوا الأمل في الحياة، بل لا بد من أن يكونـــوا عنــاصر نافعــة فــي مجتمعاتهم، وأن تدفعهم الإعاقة إلى تواجدهم بدلاً من الانزواء والتقــهقر عن ركب الحياة. ولعل أسرة أبان وعقبه الكثير في الأندلس وغيره خــير شاهد بعد العمل في الإمارة، ونشر العلم.
- ثالثاً ارتبط أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان معروفاً بالحياء الجم، والتواضع العالي، وأفاد أبان من صحبته لأبيه، فتعلم منه شيئاً من القضاء، وقد أفاده ذلك في حياته العملية بعد ذلك، وهنا درس ينبغي إثباته، وهو أنه طالب العلم لا ينبغي عليه أن يترك أهل العلم دون الإفادة منهم ومن مجالسهم، فقد أفاد أبان من مجلس أبيه وقضائه بين الناس فنفعه ذلك.

- رابعاً كان عثمان رضى الله عنه يجلس إلى أبنائه يقص عليهم بعض مشاهداته، مثل روايته عن آخر ما رآه من عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهذا ما تدعو إليه التربية الحديثة، وهو أن يخصص الوالد لأبنائه جزءاً من وقته، يسامرهم، ويقص عليهم القصص الطيب النافع.
- خامساً أخذ أبان عن زيد بن ثابت، وروى عنه أحاديث، لكنه لم يكتف بذلك، بـل أخذ عنه شيئاً من القراءات التي كان زيد رضي الله عنه متمـيزاً فيـها، ويبين هذا المسلك من أبان أن طالب العلم يجدر به أن يفيد بشكل جيد من أهل التخصص، فيأخذ عنهم ما يتميزون به ويبرزون فيه، وإن تعـدت مواهبهم، حاول الإفادة منها جميعاً.
- سادساً كاد منصب الخلافة يصل إلى أبان، وقد نوقش هذا الموضوع بشيء منفق التفصيل في ثنايا البحث.
- سابعاً رضى أهل البصرة أباناً أميراً عليهم، غير أنه لم تدم مدة إمارته عليها، ليكون على موعد مع المدينة المنورة، يمسك زمام الحياة فيها سبع سنين، ويتولى في أربع سنوات منها إمارة الحج، ويقضي بين الناس، ويفتيهم، ويؤمهم في الصلاة، ويصلي على موتاهم، ويشيع جنائزهم، ويحقق الأمن والاستقرار لهم فيضرب على يد المزور، ويقيم الحد على القاتل المتهور، ويقتدى بهدى النبي على في أفعاله.
- ثامناً كان أبان عالماً فصيحاً فقيهاً محدّثاً، له قراءة، وآراء في التفسير، ومرويات في العقائد، وفتاوى ومرويات في الوضوء والصلاة والجنائز والحسج والعتق والوصية والميراث والطلاق والديات والبيوع والشفعة، فضلاً عن مروياته في السيرة والتاريخ وغيرهما.
- تاسعاً قام الباحث بدراسة تحليلية لبعض مرويات أبان الحديثة، وعرض مجموعة من الدروس المستفادة منها.

وأخيراً... أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وحسنات كل قارئ له، وأن يجعلني عند حسن الظن، وأن يجري الحكمة على لساني، وأن يوفق كل صاحب قلم حر إلى خير القول وأنفعه للبشرية، كما أسأله جلت عظمته أن يعين كل باحث مسلم على تجلية تراث هذه الأمة، والإفادة منه في حاضرها المتحفز، ومستقبلها الواعد بإذن الله تعالى، والله من وراء القصد وهو يهى السبيل.

والحمد لله رب العالمين

## الحواشي والتعليقات

- ١- سورة المجادلة: من الآية ١١.
- ٢- سئن ابن ماجة -باب من بلغ علماً ج١ ص٨٣ حديث رقم ٢٢٩. قال الألباني:
   ضعيف.
- ٣- صحيح البخاري ج٦ : ص٧٦٦٧ باب قول النبي ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم" حديث ١٨٨١ عن المغيرة بن شعبة. قال البخاري في الصحيح: وهم أهل العلم قوامة على أمر الله أي على الدين الحق لتأمن بهم القرون وتتجلى بهم ظلم البدع والفتون لا يضرها من خالفها لئلا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. راجع فيض القدير ج٦: ص٣٩٦.
- ٤- ذكر الإمام ابن قيم الجوزية مائة وثلاثين وجهاً في فضل العلم والعلماء وشوف
   منزلتهم في كتابه: العلم فضله وشرفه.
  - ٥- سنن ابن ماجة ـ كتاب الزهد حديث ٤٣٠٤.
- آ- بفتح الهمزة والموحدة وبعد الألف نون: الإمام مسلم كتاب الطبقات ، ج ١
   ص ٦١٩ هامش ٦٤٧. وشرح الزرقائي ج٣ ص ٣٦٨-٣٦٩.
  - ٧- الذهبي: سير أعلام النبلاء ج؛ ص٥١٥.
- ٨- كني عثمان بن عفان \* في الجاهلية بـ "أبي عمرو"، ولم يكن قد تزوج، فلما تزوج أولى زوجاته رقية بنت رسول الله الله وهي بكر، وأنجب ابنه الأول عبد الله كني به وتركت الكنية التي كني بها في الجاهلية وتاريخ الخلفاء ص ، ومقتل الشهيد عثمان ج١ ص١٩.

- ٩- ابن كثير: البداية والنهاية ج٧ ص٢١٩. ومسائل الإمام أحمد ج١ ص٧٨.
- ١٠ نسب النبي؟ هو (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصبي) ابن هاشم: السيرة النبوية ج١ ص ٢٠١.
- 11- نسبة إلى عمرو بن عثمان بن عفان أخي أبان وخالد وعمر ومريم أبناء عثمان بن عفان من هذه السيدة، وعمرو أكبرهم. تسهديب الكمال ج٢٢ ص١٥٥- ١٥٣ . وقال صاحب التحفة اللطيفة ج١ ص٠٠٠ : "اسمها أم النجوم"، وقال صاحب مشاهير علماء الأمصار ج١ ص٢٦: "اسمها أسماء بنت عمرو" وهو مخالف لكل المصادر التي اطلعت عليها، ولعل اسم جندب قد سقط.
  - ١٢- مشاهير علماء الأمصار ج١ ص٦٦.
- 17- ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ج ١ ص ١٣١. وقال في الإصابة (ج ١ ص ١٣٠ مرو، قتل بصفين مسع ص ٢٨٥ ترجمة رقم ١٢٦٨): "جنيدب بن جندب بن عمرو، قتل بصفين مسع معاوية \*، وكانت له أخت أصغر منه أوصى بها أبوها إلى عمر فزوجها عمر من عثمان".
  - ١٤- ابن سعد: الطبقات ج٥ ص١٥١.
  - ٥١- الطبري: تاريخ الطبري ج٢ ص٦٩٢.
    - ١٦- التحفة اللطيفة ج١ ص٢٠.
      - ١٧- فتوح الشام ج١ ص٢٠٠.
    - ١٨- فتوح الشام ج٢ ص٣٠٣-٣٠٤.
      - ١٩- فتوح الشام ج١ ص٢٠٥.
      - ٢٠- التحفة اللطيفة ج١ ص٦٠.

- ۲۱- الإصابة ج۱ ص ۱۰.
- ٢٢- التحقة اللطيقة ج١ ص٢٠.
- ۲۳- ابن سعد: الطبقات ج۲ ص۱۵۱.
- ٢٤- تهذیب الکمال: ج٢ ص١٦ حیث جاء فیه "ویقال أبو عبد الله" وقال في التقریب
   ج۱ ص۸۷ ترجمة رقم ۱٤۱: "وقیل: أبو عبد الله".
  - ٢٥- الذهبي: سير أعلام النبلاء ج؛ ص٥١٥.
    - ٢٦- ابن سعد: الطبقات ج٢ ص١٥١.
- ٧٧- البخاري: التاريخ الكبير ق ١ ج١ ص ١٥٠- ١٥٥. ومسلم: الكنسىرقم ١٢٧٠. وابن حجر: تقريب التهذيب ج١ ص ١٦٠. وتسهذيب الكمال ج٢
  ص ١٦، وقد علق محقق تهذيب الكمال على هذه الكنية بقوله: "فهذه الكنية المرجحة، وجزم بها ابن القيسراني في الجمع، ولم يذكر غيرها". ومشساهير علماء الأمصار ج١ ص ٢٩٠. وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ج٢ ص ٢٩٥.
  - ٢٨- البخاري: التاريخ الكبير ج ١ ص ٢٠. والثقات ج ٤ ص ٣٧.
- ٢٩- الذهبي: سير أعلام النبـــلاء ج٤ ص ٣٥١. وتقريــب التــهذيب ج١ ص ٨٥.
   والثقات ج٤ ص ٣٧.
  - ٣٠- الذهبي سير أعلام النبلاء ج٤ ص٥١٠.
  - ٣١- الذهبي سير أعلام النبلاء ج٤ ص ٣٥١.
- ٣٧- ابن العماد: شــذرات الذهـب ج١ ص١٣١. والبـدء والتــاريخ ج٥ ص١٨. والبرص (بالتحريك): بياض في ظاهر البدن؛ لفساد مزاج (القاموس المحيـط ج١ ص٢٩٠). ولم يحدد المؤرخون متى أطيب أبان بالبرص؟ هل ولد بـه. أو

أصيب به على كبر؟ ولعله من الأمراض التي يصاب بها الإنسان منذ نعومــة أظافره، ولكنه اشتد عليه في أخريات حياته، بدليل حمله في كساء من الحريــر إلى المسجد النبوي بأمر من عمر بن عبد العزيز؛ لما فرغ من بنيان المســجد النبوي. (راجع التحقة اللطيقة ج١ ص٠٦) وقال في الطبقـــات الكــبرى ج٥ ص١٥١: أن أبان بن عثمان "أصيب بوضوح شديد"، والوضح: بفتحتيـــن أي الضوء والبياض، وقد كان يكنى به عن البرص. راجع (ابن منظــور: لمسـان العرب ج١٢ ص٧٠٠. والجوهري: مختار الصحاح ج١ ص٧٠٠. والمصبـلح المنير ج٢ ص٢٠٦.

- ٣٣- التحقة اللطيقة ج١ ص ٦٠. والجاحظ: رسالة البرصان والعرجان والعميان والحولان ص ٥٦ بتحقيق الخولى.
  - ٣٤- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٢.
  - ٣٥- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٢.
- ٣٦- ابن العماد: شذرات الذهب ج ١ ص ١٣١ والمنتظم (حتى ٢٥٧ هـ..) ج٧ ص ١٠٠ وقد وصف الحول الذي عند أبان بالقبح؛ فقال: "وكان به وضح عظيم وصمم شديد وحول قبيح" والحول هو: "إقبال الحدقة على الأنف" الخليل بسن احمد كتاب العين ج٣ ص ٢٩٩.
- ٣٧- تولى أبان إمارة المدينة سنة ٧٣ هـ (تاريخ الطبري ج٣ ص٥٥١) وعمره نحو خمسين عاماً، حسب الافتراض السابق عن سنة مولده.
- ٣٨- المنتظم ج٧ ص١٠٠ وهو الوحيد الذي وصف هذا الصمم بالشدة. والعبر في خبر من غبر ج١ ص١٢٩. ومسائل الإمام أحمد ج١ ص٣٢٦. ابن كثير: البداية والنهاية ج٩ ص٣٠-٢٣٤. والصمم هو: انسداد الأذن وتقلل السمع

- (ابن منظور: لسان العرب ج ۸ ص ٣٤٢)، والأصم "الذي لا يسمع" (المغرب ج ١ ص ٤٨٢).
- - · ٤- الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان ص٥٦.
    - ٤١- الطبقات الكبرى: ج٥ ص١٥٢.
- 73- ابن كثير: البداية والنهاية ج٩ ص ٢٣٤. والعبر في خير من غير ج١ ص ١٢٩. والعبر في خير من غير ج١ ص ١٢٩. والفالج: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه وقد فلج فالجأ فهو مفلوج، قال ابن دريد: لأنه ذهب نصفه، قال ومنه قبل لشقة البيت فليجة وفي حديث أبي هريرة: الفالج داء الأنبياء هو داء معروف يرخي بعض البدن، قال ابسن سيده وهو أحد ما جاء من المصادر على مثال فاعل، والمفلوج صاحب الفالج. وقال في صاحب المنير (ج٢ ص ٤٨٠): "الفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً فيبطل إحساسه وحركته، وربما كان في الشقين، ويحدث بغتة". وقال الجاحظ في البرصان والعرجان ص ٥٦: "فالج أبان كان من النوع الذكر الذي يسمى بالفالج الذكر، وهو الذي يهجم على الجوف"ز
- ٤٣- ابن كثير: البداية والنهاية ج٩ ص٢٣٤. وتهذيب الكمال ج٢ ص١٧ هامش٤.
- 33- الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان ص07. والمعارف لابن قتيبة ص00.
- 20- في رواية أخرى لأبي داود: هو محمد بن كعب. سنن أبي داود ج٤ ص٣٢٣ حديث رقم٥٨٩٥.

- ٤٦ سنن أبى داود ج٤ ص٣٢٣ حديث رقم ٥٠٨٨.
- ٤٧ الأدب المفرد للبخاري ج١ ص٢٣ حديث رقم ٦٦٠.
- ٤٨٠ الأحاديث المختارة ج١ ص٤٢٧. وشرح معاتى الآثار ج١ ص٤٨٥.
  - ٤٩ مسند أحمد ج١ ص٦٨ حديث رقم ٤٩٤.
  - ٥٠- مصنف عبد الرزاق ج٣ ص١٧٥ حديث رقم ٥٢١١.
    - ٥١- ابن كثير: البداية والنهاية ج٨ ص٣١٧.
  - ٥٢٥ المنتظم (حتى ٢٥٧ هـ) ج٧ ص١٠٠ ترجمة رقم ٥٧٥.
- ٥٣- ابن سعد: الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١. وتهذيب الكمال ج٢١ ص٥٣٧.
  - ٥٤- ابن سعد: الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١.
    - ٥٥- ابن العماد: شذرات الذهب ج١ ص١٣١.
    - 07 ابن سعد: الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١.
- مدر الطبقات الكبرى: الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١. قال عنه الذهبي في مدر أعلام النبلاء ج٥ ص١-١-٠٥: "أحد من يصلح للخلافة، وروى عن أبيه يسيراً، وعنه: عمر بن سليمان، وعبد الله بن أبي بكر بن جزم، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، قال موسى التيمي: ما رأيت أحداً أجمع للدين والمملكة والشرف منه. وقيل: كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم، ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت، فمات وهو نائم في مسجده، وقيسل: كان كثير العبادة والتأله. رآه على بن عبد الله بن عباس فأعجبه نسكه وهديمه فاقتدى به في الخير". "وقال المغضل الغلابي: "عباد الرحمن من قريش كلهم عابد: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وعبد

الرحمن بن أبان بن عثمان، وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية". وقـــال ابــن العماد في شذرات الذهب ج اص ١٣١: "قال ابن قتيبة: عبد الرحمن بن أبــان كان مجتهداً، يحمل الحديث".

۸۰- ابن سعد: الطبقات الكبيرى ج٥ ص١٥١. وتهذيب الكنال ج٢١ ص٥٣٥.
 والتحفة اللطيفة ج٢ ص٣١٦-٣٣٨، والنجوم الزاهرة ج١١ ص٤١٠.
 والثقات ج٧ ص٤٩٤ ترجمة ١١٣٤. والسنة لابن أبي عاصم ج٢ ص٥٣٥.

٥٩- تاريخ بغداد ج٦ ص٣٤.

- ٦- قال في طبقات الفقهاء ج١ ص ١٢١-١٢١ ترجمة لأبي بكر عبد الله بن محمد النيسابوري، فقال: "ولد سنة ثمان وثمانين ومائتين، ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وهو مولى أبان بن عثمان بن عفان، سكن بغداد، وكان زاهداً بقي أربعين سنة لم ينم الليل يصلي الغداة على طهارة العشاء، وجمع بين الفقه والحديث" والسؤال هنا هو كيف يكون أبا بكر النيسابوري هذا من موالي أبان بن عثمان، ومولده جاء بعد وفاة أبان بنحو مائة وثلاثة وثمانين عاماً؟! ومن العجيب أن الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر ترجمة أبي بكر النيسابوري كذلك (البداية والنهاية ج١١ ص١٥٦)، وفيها أن مولى أبان بن عثمان بن عفان!!.
- ٦١ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنـم بن النجار أبو سعيد وأبو خارجة الأنصاري الخزرجـــي النجــاري المقــرئ الفرضي كاتب وحي النبي ﷺ الفرائض، وانتدبه الصديق لجمع القرآن فتتبعــه وتعب على جمعه، ثم عينه عثمان لكتابة المصحف وثوقاً بحفظه ودينه وأمانته وحسن كتابته. تذكرة الحفاظ ج١ ص٣٠٠.
- 77- مثل روايته في القيام إلى جنازة مرت به، وروايته في تضميد عين المحرم بالصبر. انظر: الأحاديث المختارة ج١ ص٤٢٧. وشرح معاتي الآشار ج١

ص٤٨٥. ومسند أحمد ج١ ص٦٨ حديث ٤٩٤.

77- البخاري: التاريخ الكبير ج١ ص ٤٥٠ وورد كذلك في تهذيب الكمال ج٢ ص ١٨. وقال المحقق (هامش ٤): "قال بشار: ونقل مغلطاي وتابعه ابن حجو عن البخاري في تاريخه أنه كان معلم عبد الله بن أبي بكر، وما هاهنا يشهير إلى أن أبا بكر هو الذي تعلم منه، وأبو بكر هذا الذي أشار إليه البخاري ههو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري الثقة المشهور".

٦٤- الطبقات الكبرى ج٣ ص٣٦٠.

٦٥- تهذيب الكمال ج٢ ص١٦.

٦٦- دراسة في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص٩٩.

٦٧- مصنف ابن أبي شيبة ج١ ص١٦٦ حديث ١٩٠٩.

٦٨- تهذيب الكمال ج٢ ص١٦. وقد سبق ترجمته.

97- جاء في كتاب بحر الدم ج ١ ص ٤٧ (قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل: بأن ابن عثمان سمع من أبيه؟ قال: من أبن سمع منه؟) و هدذا رأي غريب؛ فأكثر العلماء يثبتون سماع أبان من أبيه، وقد خرج له مسلم، وأصحاب السنن عدة أحاديث، وأثبت البخارى أخذ أبان للقضاء من أبيه.

٧٠- التاريخ الكبير ج١ ص٥٥٠.

۱۷- الطبقات الكبرى ج٤ ص٤٠. والتاريخ الكبير ج٥ ص٢٥٣. وسير أعــلام النبلاء ج٧ ص٣٠. وتهذيب الكمال ج٢ ص١١. وتهذيب التـــهذيب ج٣ ص عدد ومشاهير علماء الأمصار ج١ ص١١ ترجمة ٢٤. ومــيزان الاعتدال ج٥ ص٨١٨. وتقريب التهذيب ج١ ص١٤٥-٥٤٥.

- ٧٧- تهذیب الکمال ج۲ ص ١٦-١٨. قال الذهبی فی المسیزان (ج۱ ص ٢٥٩): وحمیدة بفتح الحاء، وقبل: ابن أم حمیدة بالضم. وذکره باسم أشعب بن جبیر الطامع، وقال ویقال: اسم أبیه جبیر، وقیل: بل أشعب بن جبیر آخر. أشعب هذا هو صاحب النوادر المشهورة المثبوتة في كتب الأدب العربي، توفي سنة ١٥٤ هـ. تاریخ بغداد ج۷ ص ٣٧. ولسان المیزان ج۱ ص ٤٥٠، ج٤ ص ٢٢٠.
- ۳۷- تهذیب الکمال ج۲ص۲۱، ج۹ ص۲۵۷، ج۱ ص۹۰، ج۱ ص۲۷۱، ج۸۲ ص۳۰۰، ج۸ ص۳۰۰، ج۸ ص۳۰۰، ج۱ ص۳۰۰، ج۸ ص۳۰۰، ج۱ ص۳۰۰، ج۱ ص۳۰۰، ج۸ ص۳۰۰، الاین ماکولا ج۷ ص۹۰، تاریخ بغداد ج۷ ص۳۰، ج۱ ص۳۰، ج۱ ص۳۰۰، ج۱ وس۳۰، ج۱ وس۳۰، ج۱ وس۳۰۰، وسیر مستر المیزان ج۱ ص۰۵، ج۱ ص۳۰۱، ج۳ ص۸۰، وسیر اعلام النبلاء ج۱ ص۳۰۰، ج۰ ص۰۱، والتحقة اللطیقة فی تاریخ المدینیة الشریقة ج۱ ص۲۰۱، ج۲ ص۱ ترجمة ۱۳۷۶، والجسرح والتعدیسل ج۲ ص۳۰۱، ج۳ ص۱۲۰، ج۳ ص۱۱۰، وعلل ص۳۰۰، ج۳ ص۱۱۰، وعلل مستمر الأوهام ج۱ ص۳۰۰، الکامل فی ضعفاء الرجال ج۳ ص۱۳۰، وعلل ابن حاتم ج۱ ص۲۰۱، والتعدیل ج۳ ص۱۲۰، والکاشف للذهبی ج۱ ص۱۳۰، الجرح والتعدیل ج۳ ص۹۰،
- 3٧- تهذیب الکمال ج۲ ص ۱۱، ج۹ ص ۲۵، ج۱ ص ۹۹-۹۰. ج۱ ص ۲۷، ج۸۲ ص ۵۰، ج۸۲ ص ۱۱، ج۳۳ ص ۱۱، والتساریخ الکبسیر ج۱ ص ۱۵، ج۸۲ ص ۱۵، ج۸ ص ۱۷، الإکمال لابن ملکولا ج۷ ص ۶۰. تاریخ بفیداد ج۷ ص ۶۰، ج۸ ص ۱۷، ولسیان المییزانج۱ ص ۶۰، ج۱ ص ۱۲، ج۳ ص ۹۸، ج۱ ص ۱۰، ولسیان المییزانج۱ ص ۶۰، ج۱ ص ۱۲، ج۳ ص ۹۸. والتحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة ج۱ ص ۲۲۱، ج۲ ص ۱۱ ترجمة ۱۳۲۶. والجسرح والتحدیل ج۲ ص ۱۰، ح۳ ص ۱۱، ومیزان الاعتدال ج۳ ص ۳۰۸.

وتهذیب مستمر الأوهام ج۱ ص۲۵۳. الکسامل فی ضعفاء الرجال ج۳ ص ۳۶۱. وعلل ابن أبسي حساتم ج۱ ص ۴۸۰۱۳۰ وصفیة الصفوة ج۲ ص ۹۶. الجرح والتعدیل ج۱ ص ۹۹.

٥٧- تحقة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ج١ ص ٢٨٨. وقال: "قال أبو حاتم: لـم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا أن الزهري لم يسمع من أبان بــن عثمان شيئاً، وكيف سمع منه وهو يقول: بلغني أن أبان قيل له، فإن محمد بــن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع، قال محمد بن يحيى كان ما به السلامة". وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ج١ ص١٩٧ رقم ٧٠٧: "قال أبي الزهري: لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هـو أكبر منه، ولكن لا يثبت له سماع منه".

٧٦- مثل حديث "من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء..." فقد رواه عن أبان: أبو الزناد، ومحمد بن كعب، وزيد بن فراس، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وسيرد في الفصل الخاص بأبان العالم تفصيل ذلك إن شاء الله.

٧٧- تاريخ الطبري ج٣ ص٩.

٧٨- تاريخ الطبري ج٣ ص١٨.

٧٩- تاريخ بن خياط ج ١ ص١٨٥. ووردت رواية أخرى تفيد اشتراك أبــان فــي معركة الجمل. راجع المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ٤١٨ حديث رقم ٥٩٢

٨٠- تاريخ خليفة بن خياط ج١ ص٢٩٦.

٨١- ابن كثير: البداية والنهاية ج٨ ص٣١٧.

- ٨٢- ابن كثير: البداية والنهاية ج٨ ص٣١٧.
  - ۸۳- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٢.
- ٨٤- السابق. وتاريخ خليفة بن خياط ج١ ص٢٩٦.
  - ٨٥- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٢.
  - ٨٦- المنتظم حتى ٢٥٧ هـ ج٦ ص١٨٤.
    - ۸۷- السابق ج٦ ص٢٣٤.
- ۸۸- السابق ج۷ ص۱۰۰. والتحقة اللطيقة ج۱ ص۵۰. وعند ابس سسعد في الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١: سبع سنين فقط.
  - ۸۹- شرح الزرقائي ج۱ ص۳٤۲.
- ٩- التمهيد لابن عبد البرج ٣ ص ٣١٠، وفيه تفصيل حول موضوع صلة الكسوف، وكيفيتها.
- 9 الإصابة ج ع ص ٤٠ ورواه في السنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ٣٠٠ حديث م ٢٠٠٢. والأم للشافعي كتاب صلاة العيدين باب الخروج إلى الأعياد ج ١ ص ٢٣٠. وصحيح البخاري ج ١ ص ٣٣٠ باب التكبير أيام منى . ورواه في السنن الكبرى ج ٣ ص ٣١٦.
- 97- مثل صلاته على جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بسن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة من بني جشم بن الخزرج الأنصاري، الثقات ج٣ ص١٥. وسير أعلام النيلاء ج٣ ص١٩١. والتحقة اللطيقة ج١ ص٣٣٠. وصلاته على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي. الاستيعاب ج٣ ص٨٨- ٨٨٥. وكذلك صلاته على محمد نبن على بن أبسى

طالب الهاشمي أبو القاسم بن الحنفية. تقريب التهذيب ج١ ص٤٩٧. والطبقات الكبرى ج٥ ص١٦. وسير أعلام النبلاء ج٤ ص١٢٨.

٩٣- الإحكام لابن حزم ج٥ ص٩٠.

٩٤- مشاهير علماء الأمصار ج١ ص ٦٧.

٩٥- الموطأ كتاب العتق والولاء- باب ميراث الولاء.

97- الموطأ كتاب العتق والولاء- باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم.

90- الموطأ كتاب الحج- باب العمل في الإهلال.

٩٨- هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي، ولي المدينة لعبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات. راجع شرح الزرقاني على موطأ الإمسام مالك ج٣ ص٣٦٨.

99- الموطأ -كتاب البيوع- باب ما جاء في العهدة ج٢ ص١٦٠ حديث ١٢٧٣. وجاء وقد فصل ابن حزم القول في هذه السنة، المحلى ج٨ ص١٣٨-٣٨٤. وجاء في شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ج٣ ص٣٦٨: "كانا يذكران في خطبتهما أي كل واحد إذا خطب، عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة حين يشترى- العبد أو الوليدة أي الأمة، وعهدة السنة، فالعمل بهما أمر قائم بالمدينة. قال الزهراوي والقضاء منذ أدركنا يقضون بها".

١٠٠- المدونة الكبرى ج١٦ ص٣٦١.

١٠١- فتوح البندان ج١ ص٤٥٦.

۱۰۲ - السنن الكبرى ج٥ ص٢٩٧.

١٠٣ - مصنف ابن شيبة ج٥ ص٤٠٩ حديث رقم ٢٧٤٦٩. قال في المحلسي ج١٠

ص ٣٤٩ تعليقاً على هذا الحديث يفيد أنه لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة وهو رأي آخر في المسألة عند ابن حزم -. قال: "ورويناه أيضاً عن أبان بين عثمان، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ورجال من أبياء الصحابة أصحاب رسول الله هي، إلا أن كل ذلك من رواية عبيد الملك بين حبيب الأندلسي، وفي بعضها ابن أبي الزناد، وهو ضعيف، وبعضها مرسل، ولا يصح منها شيء".

- ۱۰۶- الطبقات الكبرى: ج٥ ص٢٤٢. وهو: نوفل بن مساحق بــن عبــد الله بــن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بــن عامر بن لؤي.
- -۱۰۰ هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، روى عن النبي هشام بن البخاري: كان والي المدينة. زاد غيره: في خلافة عبد الملك بن مروان. وذكره ابن حبان في الثقات. راجع شرح الزرقاني على موطأ مالك ج٣ ص٣٦٨.
- 1. ١٠ الطبقات الكبرى ج٥ ص ٢٧٩. وهو: عمر بن خلدة الزرقي، سمع من أبيي هريرة وولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، قال أخبرنا معين بن عيسى، قال: حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه رأى بن خليدة يقضى في المسجد قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، قال: حضرت عمر بن خلدة وكان على القضاء بالمدينة يقول لرجل رفع إليه اذهب با خبيث فاسجن نفسك فذهب الرجل وليس معه حرسي وتبعناه ونحن صبيان حتى أتى السجان فحبس نفسه قال محمد بن عمر بن خلدة ثقة قليل الحديث وكان رجلاً مهيباً صارماً ورعاً عفيفاً ولم يرتزق على القضاء شيئاً فلما عنول قبل له يا أبا حفص كيف رأيت ما كنت فيه، قال: كان لنا إخيوان فقطعناهم

وكانت لنا أريضة نعيش منها وأنفقنا ثمنها قال محمد بن عمر لقد كان الرجلان يتقاو لان بالمدينة في أول الزمان فيقول أحدهما لصاحب لأنت أفلس من القاضي فصار القضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكاً أصحاب غسلات وضياع وتجارات وأموال.

- ۱۰۷- تاریخ خلیفة بن خیاط ج۱ ص۲۹٦.
- ۱۰۹- تاریخ خلیفة بن خیاط ج۱ ص۲۷۲-۲۸۰-۲۹۸-۲۹۹-۲۹۹. والکامل فی التاریخ ج٤ ص۱۲۸-۱۲۸-۱۸۷-۱۹۱-۱۹۱. والبادیة والنهایة ج۹ ص۲۲-۳۰-۳۰. والمنتظم ج٦ ص۲۳۶.
- ١١٠ تاريخ الطبري ج٣ ص٣١٦ ٦١٣. وقد ذكر الطسبري في تاريخه ج٣ ص١١٠، وكان ابن سعد في الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٢ أن أباناً حج عامين فقط في مدة ولايته، وهذا لا ينفي كونه كان أميراً للحج، فربما حج عامين، ولم ينوا الحج في الأعوام الثلاثة الأخرى؛ ليتفرع لمصالح الحجاج باعتباره أميرهم على الموسم.
  - ۱۱۱- السنن الكبرى ج٣ ص٣١٦.
- ۱۱۳ وروى مسلم في صحيحه عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمـــر أراد أن ينكح ابنة طلحة، بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئــذ

أمير الحجاج، فأرسل إلى أبان: إنى قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً!! إنى سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينكح المحرم". ويتضح من هذا الحديث أن أبان بن عثمان رضى الله عنهما، وهو أمير الحج قد أفتى في مسألة من فقه الحج وهي حرمة نكاح المحسرم، وأن النساس كانوا يحبون مشاركته فيما يعزمون عليه من أمور الخير في الموسم. راجع صحيح مسلم – كتاب النكاح حديث رقم ٢٥٢٦، وأطرافه عند مسلم أحماديث ٢٥٢٢-٢٥٢٣-٢٥٢٥-٢٥٢٤. وسير تفصيل القول عن هذا الحديث في الفصل الثالث إن شاء الله. وأخرجه الترمذي في سننه- كتاب الحج حديث ٧٦٩، والنسائي فـــي سننه كتاب مناسك الحج أحاديث ٢٧٩٣-٢٧٩٤ وكتاب النكاح حديث ٣٢٢٣-٢٣٢٤. وأبو داود في سننه - كتاب المناسك حديث رقيم ١٥٦٩. وابن ماجة في سننه – كتاب النكاح حديث رقم ١٩٥٦. وأحمـــد فـــي مسنده - مسند العشرة المبشرين بالجنة أحاديث رقع ٣٧٨-٤٣٦-٤٣٦-٥٠١-٤٦٥-٥٠١. ومالك في الموطأ كتاب الحج حديث رقع ٦٧٩. وروى ابن أبى الزناد عن أبيه قال: "أقام الحج للناس سنة خمس وسبعين عبد الملك بن مروان، فلما مرَّ بالمدينة نزل في دار أبيه، فأقام أياماً ثم خرج حتى انتهى إلى ذي الحليفة، وخرج معه الناس، فقال له أبان بن عثمان: أحرم من البيداء، فأحرم عبد الملك من البيداء" الطبقات الكبرى ج٥ ص٢٣٥.

١١٤- أخبار مكة ج٣ ص١٥٩.

١١٥- الطبقات الكبرى ج٥ ص١١٢-١١٣.

۱۱۲- الطبقات الكبرى ج٥ ص٢٣٥.

١١٧ - مسائل الإمام أحمد ج١ ص٣٣٤-٣٣٥.

- ١١٨- لسان العرب ج١٣ ص٣٢٨. والفائق ج٣ ص١٤٤.
  - ١١٩- المنتظم حتى ٢٥٧ هـ ج٧ ص١٠٠.
    - ۱۲۰ تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۶٤۹.
- ۱۲۱- مصنف ابن أبي شيبة ج٤ ص٤٦ -باب ما ذكره في الزناة وما جاء فيـــه -حديث ١٧٦٣٧.
  - ١٢٢- الفهرست ج١ ص٤٥.
  - ١٢٣ د. شعبان محمد إسماعيل: القراءات أحكامها ومصدرها ص١٠٦.
- 172- سورة النساء: آية ١٦٢ وهي قوله تعالى: (لكن الراسخون بالعلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله وباليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً).
  - ١٢٥ تفسير القرطبي ج٦ ص١٥.
- 177- سورة الأنعام: الآية ١٣٨ وهي قوله تعالى: (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يقترون).
  - ١٢٧- الجرح والتعديل ج٣ ص٢١٤ ترجمة رقم ٩٣٩.
- ۱۲۸ سورة الأنعام من الآية ۱۶۳، وهي قوله تعالى: (ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل أالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين).
- ١٢٩ تفسير القرطبي ج٧ ص١١٤. وقال القرطبي تعليقاً على ذلك : "وفي حرف أبي (ومن المعز اثنان) وهي قراءة الأكثر".

- ١٣٠- سورة طه: من الآية ٦٣.
- 171- تفسير القرطبي ج٦ ص١٥-١٥. وقد فصل القرطبي في قراءة هذه الآيـة، وبين أن أهل المدينة والكوفة لهم فيها ست قراءات، منها ما يوافق الإعـراب، ومنها ما يوافق المصحف.
  - ١٣٢- سورة الشورى: من الآية ٨.
- 1۳۳ تفسير القرطبي ج ۱۹ ص ۱۰۳. وهذه هي القراءات الأصوب المتفقــة مـع المصحف ومع قواعد اللغة، فـ (الظالمون) مبتدأ، والخبر هو (أعد لهم عذابــاً أليماً).
  - ١٣٤ سورة الأنعام: من الآية ١٣٣.
  - ١٣٥- تفسير ابن كثير ج٦ ص١٣٥.
  - ١٣٦- سورة البقرة: من الآية ٢٣٨.
  - ۱۳۷ تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲۳۸ ۲۳۹.
    - ١٣٨- سورة البقرة: آية ٢٢٨.
- 1٣٩- د. سالم علي النقفي راجع أسباب اختلاف الفقهاء ص٢٧٨-١٧٩. في حين يرى آخرون من الحنابلة والحنفية أن معنى القرء الحيض.
- ١٤٠ "عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة القرشي، بصري، حدثتي آدم بن موسي قال: سمعت البخاري قال: عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، بصري، تركوه. حدثنا أحمد بن محمود الهروي قال: سمعت أبا بكر الأعين قال: سمعت عبد الصمد بن عبد الوارث يضعف عنبسة، صاحب علاق، ومن حديثه ... عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله

- عليه وسلم: "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، جميعاً، لا يتابع عليهما". (ضعفاء العقيلي ج٣ ص٣٦٧ ترجمة رقم ١٤٠٥)."
- 181-مسند البراز ج٢ ص٢٧-٢٨ وعلق البزار على الحديث بقوله: "قال أبو بكو: وعنبسة هذا لين الحديث، عبد الملك بن علاف لا نعلم روى عنه إلا عنبسة". و"عنبسة بن عبد الرحمن أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متروك متهم" فيض القدير ج٣ ص٩٢.
- ۱۶۲ سنن ابن ماجة كتاب الزهد حديث ٤٣٠٤. وتاريخ بغداد ج١١ ص١٤٧ حديث رقم ٥٨٨٨. ورواه العقيلي في الضعفاء ج٣ ص٣٦٧ ترجمة رقم ١٣٠٥ وتهذيب الكمال ج٢٢ ص٥٥١.
- 18۳- سنن الترمذي كتاب الدعوات -باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ج٥ ص٣٦٥ حديث ٣٣٨٨.
  - ١٤٤ سيرد تفصيل روايات هذا الحديث في أثناء الكلام عن أبان المحدث.
- ١٤٥ طبقات الفقهاء للشيرازي ج١ ص٢٤-٣٤. وأعلام الموقعين ج١ ص٢٢.
   والأحكام لابن حزم ج٥ ص٥٩-٩٧.
- 1٤٦- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج١ ص٢٠. وسير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٣.
  - ١٤٧ سير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٣.
  - ١٤٨ سير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٣.
  - ۱٤٩ الكاشف ج١ ص٢٠٦ رقم ١٠٠٠
    - ١٥٠- النجوم الزاهرة ج١ ص٢٥٣.

- ١٥١- الإحكام لابن حزم ج٥ ص٩٠.
- ١٥٢- سبق الكلام في المبحث الثاني عن قضائه وهو أمير على المدينة.
- 107- روى البزار "عن محمد بن أبي أمامة عن أبان بن عثمان بن عفان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزاً ولحماً وصلى ولم يتوضئاً" مستد السيزار ج٢ ص٢٢ حديث ٢٠٠٠. وقد علق عليه البزار بقوله: "وهذا الحديث إنما فيه إسحاق بن عبد الله وسائر أسانيده فحسن". وروى مالك "عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان بن عفان أكل خبزاً ولحماً ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضئاً" موطأ مالك ج١ ص٢٦ حديث ١٥٠ وشعب ورواه البيهقي بلفظه في السنن الكبرى ج١ ص١٥٠ حديث ٧٠٧، وشعب الإيمان ج٥ ص ٣٧ حديث ٧٨٠. وتعليق التعليق ج٢ ص٧٦٠. والتمهيد لابن عبد البر ج٢ ص ٢٧٩. وشرح معاني الآثسار ج١ ص٨٦٠. وقسال في شرح الزرقاتي ج١ ص٨٢٠ عن أبان بن عثمان، أن أباه عثمان بن عفان أمير المؤمنين أكل خبزاً ولحماً ثم مضمض فاه وغسل يديه ومسح بهما وجهه لعله خشي أن يعلق به شيء من الطعام ثم صلى ولم يتوضئاً، فهو دليل أيضاً على نسخ الوضوء مما مست النار".
- 105- روى ابن أبي شيبة في مصنفه ج١ ص١٦٦ حديث ١٩٠٩. "عن أبــان بـن عثمان بن عفان قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين فقــال: نعم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم".
  - ۱۵۵ شرح الزرقاني ج۱ ص۱۸۸.
- 107- مسند البزار ج٢ ص١٨ حديث ٣٥٦. وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". وفي التمهيد لابن عبد البر ج٢٤ ص٢٢٠: "ويروى: (مثل الصلوات الخمس...) أيضاً من

حديث عامر بن سعد عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي النبي المسلوات الخمس ... قال البزار: ولم يرو عن سعد عن النبي في قوله: (مثل الصلوات الخمس ...) ولا أعلمه من حديث سعد. والله أعلم". ورواه أحمد في المسند جا ص ٧١ حديث ١٥٥. ورواه ابن ماجة – باب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث ١٣٨٧. وجاء في الأحاديث المختارة تعليقاً على رواية عامر بن سعد عن أبان جا ص ٤٤٠ حديث ٢١٦: " إسناد صحيح". وقال في موضع آخر جا ص ١٤٤ حديث ١٣١: " له شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة، إسناده صحيح". ورواه في شعب الإيمان ج٣ ص ٤١-٤٢ حديث ٢٨١٣. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ج٦ ص ٢٠١٣ حديث ٢٢٤٦. وعلل ابن المهجم الأوسط ج٦ ص ٢٠١٣ حديث ٢٤٢٦. وعلل ابن

۱۵۷ - صحيح البخاري كتاب العيدين - باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وتعليق التعليق ج٢ ص٣٧٨، وقال: وينبغي ليهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.

100- عن عثمان بن عبد الله النيمي قال: مطرنا في زمان أبان بن عثمان بالمدينة، فصلى بنا العيد في المسجد، ثم قال لعبد الله بن عامر قم فاخبر الناس بما حدثتني، فقال عبد الله بن عامر: مطرنا في عهد النبي في في ليلة عيد، فصلى عمر بالناس في المسجد، ثم قال: أيها الناس، إن رسول الله في كان يخرج للناس إلى المصلى من شعبة، فلما أن كان هذا المطر، فالمسجد أرفق بهم". راجع الإصابة ج٤ ص١٣٨ رقم ٢٧٧٩. وعلق بقوله: قلت: أظن في قوله (في عهد النبي) غلطاً، والصواب في عهد عمر، فإنما في سياقه يدل على ذلك، وأظن ان عبد الله بن عامر هذا هو ابن ربيعة". وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه: "إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغسرب، ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق، ويصلى معهم ابن عمر، ولا يعيب ذلك

وفعل ذلك أبان بن عثمان" المعجم الأوسط ج٢ ص٤٣-٤٣.

109- مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنــة حديــث ١٥٩-١٥٤ و الحديث ١٥٩. و والجع مسند البزار ج٢ ص ٢١-٢٠ حديــث ١٥٩، وقــال: "وهــذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي صلى الله عنيه وسلم إلا من هــذا الوجه، وقد روي عن غير عثمان" وانظر شرح معاني الآثــار ج١ ص ٤٨٥. " عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى جنازة فقام إليها، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى جنازة فقام لها" انظر مسند أحمد ج١ ص ٢٠ حديـــث ٢٢٤. وقال في علل الدارقطني ج٣ ص٩ رقم ١٢٥٠ "يرويه إسماعيل بن أمية بن موسى بن عمران بن مناح عن أبان، حدث به عن يحيى بن سليم الطلقي، وإسماعيل بن عياش، ومصعب بن صدقة القرقساني والد محمد بن مصعب- وسعيد بن مسلمة، فاتفقوا على رفعه، دون يحيى بن سليم، فإنه نقفـــه عــن إسماعيل بن أمية. قلت: إنما وقفه عن يحيى بن سليم عبد الجبار بــن العـــلاء والحسن بن محمد الزعفراني، ورواه الحميدي، وسويد بن سعيد، وأبو معمـــر الهذلي، وأبو البري سهل بن محمود عن يحيى مرفوعاً". والأحاديث المختــارة الهذلي، وأبو البري سهل بن محمود عن يحيى مرفوعاً". والأحاديث المختــارة الهذلي، وأبو البري سهل بن محمود عن يحيى مرفوعاً". والأحاديث المختــارة الهذلي، وأبو البري سهل بن محمود عن يحيى مرفوعاً". والأحاديث المختــارة ج١ ص ٤٣٦ حديث ٢٦١، وقال: "إسناده لا بأس به".

• ١٦٠ صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز مداواة المحرم عينه، والمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ج٣ ص ٢٩٥ حديث ٢٧٧٣، وسنن الترمذي – كتاب الحج حديث ٨٧٥.

١٦١- صحيح الباري كتاب العيدين- باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.

١٦٢ - الموطأ كتاب الحج - باب نكاح المحرم.

١٦٣- روى ابن أبي شببة في مصنفه ج٤ ص٨٦ حديث ١٨٠٧٦ عن أبـــان بــن

عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب، فأمرك بيدك، فجازت، فطلقت نفسها كثيراً. قال زيد: هي واحدة". ورواه أيضاً في موضع آخر: مصنف ابن أبسي شميبة ج٤ ص٩٣ حديث 1٨١٤٧. وانظر الموطأ كتاب الطلاق- باب ما جاء في البتة.

176- مصنف ابن أبي شيبة ج٤ ص١٥٨ حديث ١٨٨٩. والمحلى جزء١٠ ص١٩١. قال ابن القيم: " فللناس في هذه روايتان عن أحمد، أحدهما: أن عدتها ثلاث حيض، كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. والثاني: أن عدتها حيضة، وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبان بن عثمان، وبه يقول إسحاق بن زاهويه، وهذا هو الصحيح في الدليل والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها، والقياس حكماً زاد المعاد ج٥ ص٨٤٨.

170- قال في زاد المعادج ص ٢٠١٠ " صبح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون و لا سكران طلاق. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عسن ابن أبي الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه".

١٦٦- موطأ مالك ج٢ ص٧٧٤ حديث ١٤٦٤ -باب من أعنق رقيقاً لا يملك مسالاً غيرهم.

١٦٧- التاريخ الكبير ج٨ ص٢٩٤.

١٦٨- الموطأ ج٢ ص٧٧٤ حديث ١٤٦٤ - باب ميراث الولاء.

179- المدونة الكبرى ج10 ص٣٣، ج10 ص٢٨٧. وقال أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع. وقال ابن حزم في المحلى ج1 ص٣٣٠ رقم ١٧٦٤: "مسألة: ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلاً، وقد اختلف

الناس في هذا، فرأينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بسن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه أن عمر بسن الخطاب أجاز لها وصية غلام لم يحتلم ببئر جشم، قال عمرو بن سليم: فبعتها أنا بثلاثين ألف درهم. ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود أنه أجاز وصية الصبي، وقال: من أصحاب الحق اجزنا. وروي ولم يصح عن أبان بن عثمان أنه أجاز وصية جارية بنت تسع سنين بالثلث. ولم يحدد ابن حزم سبب عدم صحة الرواية، ومن أي وجه أطلق هذا الحكم؟ أعلى الإسناد أم على المتن؟ على الرغم من أنه ساق روايات عديدة في الموضوع توافق رأي أبان!!

١٧٠- أخبار مكة ج٣ ص٥٦٦ رقم ٢١٨٩.

۱۷۱ - المدونة الكبرى ج١٦ ص ٣٦١.

۱۷۲ - الموطأ كتاب البيوع - باب بيع الحيوان باللحم حديث ١٣٣٧. وراجع تفصيل المسألة في المحلى ج ٥١٦ - ٥١٩.

۱۷۳ - الموطأ - كتاب البيوع باب ما جاء في العهدة ج٢ ص٦١٢ حديث ١٢٧٣. وقد فصل ابن حزم المسألة في المحلى ج٨ ص٣٨٠-٣٨٤.

171 علل ابن أبي حاتم ج١ ص ٤٨٠. ورويت في المحلى لابن حرم ج٩ ص ٩٩ رقم ١٦١٢ عن أبي بكر بن حزم. وفي المحلى أيضاً ج٩ ص ٨٤ بلفظ (لا مكايلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة). وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ج٤ ص ٢٠٥ حديث ٢٢٧٤٤ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة". ورويت في المحلى لابن حزم ج٩ ص ٨٢، من طريق أبي بكر بن حزم عن أبان عن أبيه عثمان. وقال: الأرف: الحدود والمعالم.

- ١٧٥- طبقات المحدثين ج١ ص٣٧ رقم ٢٥٥ ومعرفة الثقات ج١ ص١٩٨ رقام ١٧٥ والتحفة اللطيفة ج١ ص١٠ وتهذيب الكمال ج٢ ص١٧.
  - ١٧٦- تقريب التهذيب ج١ ص ٨٧.
- ۱۷۷- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١. ومعرفة الثقات ج١ ص١٩٨ رقم ١١٠ والتحقة اللطيقة ج١ ص١٠. وتهذيب الكمال ج٢ ص١٧ وسير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٢.
  - ١٧٨ سير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٢.
  - ١٧٩ تهذيب الكمال ج٢ ص١٨ ١٩.
- ۱۸۰- الأدب المفرد للبخاري ج۱ ص ۲۳۰ حدیث ۱۹۰. ورواه الترمذي في ســننه
  -كتاب الدعوات- باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمســـى ج٥ ص ٤٦٥
  حدیث ۳۳۸۸. وله طرق علیها بعد قلیل.
- 141- قال في علل الدارقطني ج٣ ص٧- ٨ رقم ٢٥٤: "روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن أبان بن عثمان عن أبيه، حدث به عن عبد الرحمن بن أبي الزنادات عن أبيه، وهذا متصل، وهو أحسنها إسناداً".
- كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمســـى ج٥ ص٥٦٤ حديث ١٦٠. وسنن الــترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمســـى ج٥ ص٥٦٤ حديث ١٣٨٨. وقال: " هذا حديث حسن صحيح غريب "وســنن الــترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبـــح وإذا أمســـى ج٥ ص٥٢٤ حديث ١٣٨٨. وقال حديث حسن صحيح غريب ". وسنن ابن ماجة كتــاب الدعاء ج٢ ص١٢٧٣ حديث ١٢٧٣. ومسند أحمد بــاب مسـند العشــرة المبشرين بالجنة ج١ ص٢٢ حديث ١٤٤٦. وحديث ١٤٤٧، ومسند الطيالس ج١

ص١٤ حديث ٧٩. والسنن الكبرى ج٦ ص٩٤ حديث ١٠١٧٠. من طريق عبد الرحمن بن ابي الزناد عن أبيه وقال: "قال أبو عبد الرحمن: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف". وعمل اليوم والنيلة ج١ ص٢٩١.

- ۱۸۳- علل الدارقطني ج٣ ص٧-٨ رقم ٢٥٤ز
- 1/۱ سنن أبي داود ج٤ ص٣٥٣ كتاب الأدب حديث ٥٠٨٨ وأبسو داود في موضع آخر دون قصة الفالج حديث رقم ٥٠٨٩. وصحيح ابن حبان كتاب الرقائق باب الأنكار ج٣ ص١٤٤ حديث ١٨٢٨. ورواه مختصراً في موضع آخر من الباب ج٣ ص١٣٧ حديث ١٨٥٨. وعلق الشيخ شعيب الأرناؤوط على كل من الحدثين في موضعيهما: "إسناده صحيح". ومسند أحصد مسند العشرة المبشرين بالجنة حديث ١٩٦٠. وكتاب العلم ح٢ ص١٩٦٠ حديث ٢٩٧.
- -۱۸۰ قال في تهذيب الكمال ج٣٢ ص٢٢٥ رقم ٧٠٣١: "يزيد بن فراس، روى عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن النبي ﷺ: من قال بسم الله الدي لا يضر مع اسمه شيء \_ الحديث . قال أبو حاتم: مجهول لا يعرف، وروى له النسائي في اليوم والليلة هذا الحديث".
- ۱۸۱- مسند عبد بن حمید ج۱ ص۶۸ حدیث ۵۰. وعمل الیوم واللیلة ج۱ ص۱۸۲ حدیث ۲۹۰ وقال" قال ص۲۹۰ حدیث ۲۹۰ وقال" قال أبو عبد الرحمن: ... بزید بن فراس مجهول لا نعرفه".
- ١٨٧- تهذيب الكمال د٣٢ ص ٢٢٥ ترجمة أبي بكر بن عبد الرّحمن بن المسور رقم ٧٢٤٤.
- ١٨٨– صحيح مسلم كتاب النكاح حديــــــث ٢٥٢٢، وأطرافـــه ٢٥٢٣–٢٥٢٤ -

0707-1707.

١٨٩- سنن الترمذي - كتاب الحج حديث ٧٦٨. وسنن أبي داود - كتاب المناسك - حديث ١٥٦٩. وسنن النسائي كتاب مناسك الحج - حديث ٢٧٩٣-٤ ٧٧٩ - ٢٧٩ . وكتاب النكاح - حديث ٣٢٢٣ - ٣٢٢ . وسنن ابن ماجــة -كتاب النكاح – حديث ١٩٥٦. ومسند أحمد – مسند العشرة المبشرين بالجنـة حديث ٧٨-٤٣٦-٤٣٦-٤٦١ع-٤٦٥-٥٠٤-٥، والموطأ - كتاب الحج -حديث ٦٧٦. وسنن الدرامي - كتاب المناسك - حديث ١٧٥٣. وكتاب النكاح - حديث ٢١٠١. وصحيح ابن حبان - كتاب النكاح - باب حرمة المناكحة -حديث ٢١٤-٤١٢٩ -١٢٦-٤١٢٩ -١٢٦ عسيند الشافعي ج١ ص١٨٠-٢٥٤. والسنن الكبرى ج٢ ص٣٧٦ حديث ٣٨٢٥-٣٨٢٦-٣٨٦٦. ج٣ ص٢٨٩- ٢٩٠ حديث ٥٤١٣- ٤١٥. والمعجم الأوسط ج٧ ص٢٣٦--٢٤٠. حديث ٧٣٨١-٥٧٣٨. وسنن الدارقطني ج٢ ص٢٦٦-٢٦٧ حديث ١٤٠-١٤١. وعلل الدارقطنسي ج٣ ص١٠-١٣ حديث ٢٥٦. ومسند الحميدي ج١ ص٢٠ حديث ٣٣. والتمسهيد لابن عبد البر ج١٦ ص ٤٠٠ ومسند ابن الجعد ج ١ ص ٤٠٩ ومسند عبد بن حميد ج ١ ص ٤٥ حديث ٤٥. ومسند الطيالسي ج١ ص١٣ حديث ٧٤. ومسند البزار ج٢ ص۲۲-۲۰ حدیث ۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۲۱۹ مر۲۳-۲۱۳-۲۱۸ والمحلى لابن جيرم ج٧ ص١٩٧-٢٠١. وميوارد الظميآن ج١ ص٣١٠ حديث ٢٧٤. ومعرفة علوم الحديث ج١ ص١٢٧. واختسلاف الحديث ج١ ص ۱۹۹. ومجمع الزوائد ج٤ ص ٢٦٨ – ٢٦٩.

١٩٠-سنن الترمذي - كتاب الحج حديث ٢٩٠؟ وراجع تحفة الأحوذي ج٣ ص ٤٩٠.

- ۱۹۱- راجع على سبيل المثال: تصحيفات المحدثين ج١ ص٢٧٢. والمحلى لابين حزم ج٧ ص١٩١- ٢٠١. وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ج١ ص١٣٨- ١٠٨٠. ومختصر المختصر ج١ ص٢٨٦-٢٨٨.
  - ١٩٢ سنن الترمذي كتاب العلم الحديث ٢٥٨٠.
- ۱۹۳ سنن أبي داود كتاب العلم حديث ٣١٧٥. وسنن ابن ماجة المقدمة حديث ٢٩٠٩. ومسند أحمد مسند الأنصار حديث ٢٢٦. وكتاب الزهد حديث ٤٠٩٥. ومسند أحمد مسند الأنصار حديث ٢٠٦٠. وسنن الدارمي المقدمة حديث ٢٣١. والمعجم الكبير ج٥ ص١٤٣ حديث ١٤٣٠.
- 195- عبد العزيز الدوري: نشأة علم التاريخ ص٢٠-٢١. وعبد الفتاح فتحي: الحياة الثقافية في العلم العربي ص ٣٢٤، وقد قال: كان أبان أول من الساتهر بمعرفة المغازي معرفة دقيقة، ويعد أقدم مدوني السيرة النبوية الشريفة"..
- 190- فضائل الصحابة ج٢ ص٩٤٦. وورد بألفاظ مختلفة في الأحاديث المختسارة ج١ ص٣٤٦ حديث ٣١٥ وفي مسند الشهاب ج١ ص٢٩٦ حديث ٤٨٨. وفي المعجم الأوسط ج٢ ص١٢٠ حديث ١٤٤٦. وحلية الأوليساء ج١٠ ص٣٦٦. وتاريخ بغداد ج١٠ ص٣٠٦ حديث ١٢٢٥. وتكملة إكمال الإكمال ج١ ص٧٧-٧٩. ومسند الشهاب ج١ ص٢٩٦ حديث ٤٨٨.
  - ١٩٦- أخبار مكة ج٣ ص١٥٨ رقم ١٩١٥.
  - ١٩٧ بغية الطالب في تاريخ حلب ج٧ ص٢٦ ٣١.
    - ۱۹۸ معجم البلدان ج٤ ص٣٢١ –٣٢٢.
- 199- الطبقات الكبرى ج٤ ص٤٣. والعباس وعقيل ونوفـــــــ كـــانوا فـــي جيــش المشركين في بدر.

- ٢٠٠ الإصابة ج٤ ص٢٦٢ وقال: هذا هو الصواب، مرسل، وكذا ذكره ابن عبد
   البر بغير إسناد، ووصله ابن منده من وجه آخر.
- ٢٠١- الإصابة ج٦ص ١٥١-١٥٢. ترجمة معاوية بن أبي سفيان رقم ٨٠٧٤. وسير أعلام النبلاء ج٣ ص ١٢١. وصرح باسم أمه "هند".
  - ۲۰۲- الطبقات الكبرى ج٣ ص٣٦٠.
  - ٢٠٣- الطبقات الكبرى ج٣ ص ٣٦٠-٣٦١.
- ٢٠٤- المستدرك على الصحيحين ج٣ ص١٠٢ حديث ٤٥٢٩. وقد سبق الكلام عن كنيتي عثمان رضى الله عنه في بداية هذه الدراسة.
- ۲۰۰ مسند عمر بن عبد العزيز ج۱ ص ۸۰ حديث ۳۰. والتدوين في أخبار قزوين ج٣ ص ٤٠٠.
- 7.7- ضعفاء العقلي ج٣ ص١٤٧ رقم ١١٣١. وقال: "والرواية في هدذا الباب تثبت عن النبي هي من غير هذا الطرق انظر الميزان ج٤ ص٢٨٦ حيث قال في ترجمة عمر بن أبان: "عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أن الملائكة لتستحي من عثمان. رواه أبو معشر البراء عن إبراهيم بن عمر عن أبيه عن جده. قال البخاري: فيه نظر. انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات، فقال يروي عن عمر بن أبان بن عثمان. وقال ابن عدي ثنا أبو يعلى تنا المقدمي حدثنا أبو معشر البراء عن إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان عن أبيه عن عثمان بأحاديث كلها غير محفوظة".
- -۱۰۷ المعجم الكبير ج۱۲ ص ۳۲۷ حديث ۱۳۲۵. والمجروحين ج۱ ص ۱۰۱- المعجم الكبير ج۱۱ ص ۱۰۱ وقال: "أخبرناه الحسن بن سفيان قال: ثنا المقدمي قال: حدثنا أبو معشر البراء ثنا إبراهيم بن أبان قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبان بن عثمان قال:

سمعت ابن عمر، في نسخة كتبناها عنه بهذا بإسناد، وربما أدخل أبان بن عثمان في الإسناد، وربما أسقطه وقال: إبراهيم بن عمر عن أبيه عسن ابن عمر".

- ٢٠٨- الإصابة ج٣ ص٤٣٣.
- 97.9- الإصابة ج٤ ص 990. وعلق بقوله: "قال ابن السكن: المشهور في هذا عنن الحسن عن عمران بن حصين. قلت: وفي إسناد ابن السكن ابن لهيعة، وحالمه مشهور".
  - ٢١٠- بغية الطالب في تاريخ حلب ج١٠ ص٤٦٢٦.
    - ۲۱۱- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٦.
    - ۲۱۲ معجم البلدان ج٤ ص٣٢١ –٣٢٢.
      - ٢١٣- سير أعلام النبلاء ج٧ ص٣٤.
      - ٢١٤ سير أعلام النبلاء ج٧ ص٣٦.
      - ٢١٥- التاريخ الكبير ج١ ص٤٥٠.
  - ٢١٦ (انظر مثلاً بحث نشأة علم التاريخ للدوري ٢٠-٢١).
- 71۷- قال العقبلي في الضعفاء ج١ ص٣٧ رقم ٢١: "أبان بــن عثمــان الأحمــر، كوفي، حدثنا إبر اهيم بن أحمد بن إسماعيل الناقد حدثني جدي إســماعيل بــن مهران قال حدثنا محمد بن أبي نصر السكري عن أبان بن عثمان الأحمر عين أبان بن تغلب عن مكرمة عن ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طــالب أن النبي على عرض نفسه على قبائل العرب وذكر الحديث بطوله، وليــس لــهذا الحديث أصل، ولا يروى من وجه يثبته إلا شيء يروى في مغازي الواقــدي

وغيره مرسلاً".

(1 / 1 - 1) ديوان الضعفاء والمتركين: (1 / 1)

٢١٩- الميزان ج١ ص١٠.

۲۲۰- الواقي ج٥ ص٣٠٢.

۲۲۱ - تهذیب الکمال ج۲ ص۱۹ هامش ۱.

٢٢٢- الحياة الثقافية في العالم العربي ص٣٢٥.

۲۲۳ الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٢. والتحقة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة
 ج١ ص ٦٠.

٢٢٤- التحقة اللطيقة في تاريخ المدينة الشريقة ج١ ص٦٠. والعبر في خبر مسن غبر ج١ ص١٢٩.

٢٢٥- البداية والنهاية ج٩ ص٦٠.

٢٢٦- سير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٣.

٣٢٧- سير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٥٣. والباديــة والنهايـة ج٩ ص٣٣٣-٢٣٤. تهذيب اللكمال ج٢ ص١٨.

۲۲۸- الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥١. ومشاهير علماء الأمصار ج١ ص٦٥. والكامل في التاريخ ج٤ ص٣٧١.

9٢٩- قال محقق تهذیب الکمال (ج٢ ص١٨ هامش ٥): "هکذا قـــال المــزي: إن خلیفة ذکر وفاته سنة ١٠٥ هــ، و هو و هم، تابعه علیه الناس، مثل الذهبی فـی بعض کتبه، و غیره، فی حین أن الذي قاله خلیفة هو ما قاله ابن سعد أیضـــا، و هو أن توفی فی خلافة یزید بن عبد الملك سنة ١٠٥ هــ (تاریخه ٣٣٦ مـن

الطبعة العمرية الثانية)، وكان قد ذكر قبل هذا أن يزيد بن عبد الملك مات سنة ١٠٥ هـ (٣٣١)، ونقل العلامة مغلطاي عن كتاب التعريف بصحيح التاريخ لأبي جعفر بن أبي خالد أنه توفي سنة ١٠٢ هـ بالمدينة (إكمال/١ ورقة ٤٤)، قال بشار: وكانت ولاية يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز في أواخر رجب سنة ١٠١ هـ، فتكون وفاته بعد هذا التاريخ، ولا عبرة بعد ذلك بقول من قال بوفاته قبل هذا التاريخ (انظر مثلاً: الواقي للصقدي ٢٠١/٥)".

## عهرس المراجع

## القرآن الكريم

- ١- الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد (٤٥٦)
   هـ) دار الحديث القاهرة ط. الأولى سنة ١٤٠٤ هـ.
- ۲- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله (۲۷۵ هـ) -دار خضر بيروت ط. الثانية سينة ۱٤١٤ هـ تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش.
- ۳- الأخبار الطوال: تاريخ اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفر ط. بيروت سنة
   ۱۳۷۹ هـ..
- ٤- اختلاف الحديث: لمحمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (٢٠٤ هـ) -مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت- ط. الأولى سنة ١٤٠٥ هـــ = ١٩٨٥ م تحقيق: عامر أحمد حيدر.
- الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (٢٥٦ هـ) دار البشائر الإسلامية بيروت ط. الثالثـة سنة النشـر: ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- آسباب اختلاف الفقهاء: دكتور سالم بن علي الثقفي ط. الأولى دار البيان
   بالقاهرة سنة ١٤١٦ هـ.
- ٧- الإمام الزهري عالم الحجاز والشام: محمد محمد حسن شراب ط. الأولى سنة ١٤١٣ هـ دار القلم- دمشق.
- ٨- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العســـقلاني

- الشافعي (٨٥٢ هـ) -دار الجيل- بيروت- ط. الأولى سسنة ١٤١٢ هـــ ١٩٩٢م- تحقيق: على محمد البجاوي.
  - ٩- إعلام الموقعين: الإمام ابن قيم الجوزية.
- ١- الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال: لمحمد بن على بن الحسن أبو المحاسن الحسيني -(٧٦٥ هــ) جامعية الدراسات الإسلامية -كراتشي- سنة ١٤٠٩ هــ ١٩٨٩م تحقيق: د. عبد المعطيي أمين قلعجي.
- ۱۱- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لطيبي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (٤٧٥ هـ) دار الكتب العملية بيروت ط. الأولى سنة ١٤١١ هـ.
- ۱۲ الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (۲۰۶ هـ) -دار المعرفة بيروت ط. الثانية سنة ۱۳۹۳ هـ.
- 17- الإمام الزهري عالم الحجاز والشام: محمد محمد حسن شراب- ط. الأولى سنة ١٤١٣ هـ -دار القلم- دمشق.
- ١٤- البدء والتاريخ: لمطهر بن طاهر المقدسي (٥٠٧ هـ) -مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.
- ١٥- البداية والنهاية: الإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء (٧٧٤ هـ) مكتبة المعارف- بيروت.
- ۱۱ البرصان والعرجان والعميان والحولان: لأبي عمرو الجاحظ (۲۰۰ هــــ) تحقيق: الخولى.
- ١٧- بغية الطالب في تاريخ حلب: لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جــرادة -دار

- الفكر بيروت ط. الأولى سنة ١٩٨٨ م تحقيق د. سهيل زكار.
- ١٨- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغددادي (٤٦٣ هـ) دار
   العلمية بيروت.
- 19- تاريخ الخلفاء: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـــ)- مطبعة السعادة -مصر ط. الأولى سنة 1771 هـ 1907م تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد.
- ٢٠- تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمر (٢٤٠ هـ)
   دار القلم، مؤسسة الرسالة دمشق، بيروت ط. الثانية سنة ١٣٩٧ هـ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري.
- ٢١- تاريخ الطبري = الأمم والملوك: لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر (٣١٠ هـ.
   هـ) دار الكتب العلمية -بيروت- ط. الأولى سنة ١٤٠٧ هـ.
- ٢٢- التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفيي
   ٢٥٦ هـ) دار الفكر تحقيق: السيد هاشم الندوي.
- ٢٧٦ تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينــوري (٢٧٦ هــ) حدار الجيل- بيروت- سنة النشر: ١٩٩٣هــ ١٩٧٢م تحقيق: محمد زهري النجار.
- ٢٤- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا (١٣٥٣ هـ) دار الكتب العلمية بيروت.
- ٢٥ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي (٨٢٦ هـ) -مكتبة الرشيد- الرياض ط.
   الأولى سنة ١٩٩٩م تحقيق: عبد الله نوارة.

- ٢٦- التحقة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: لشمس السخاوي (٩٠٢ هـ) -دار
   الكتب العلمية- بيروت- ط. الأولى سنة ١٩٩٣م.
- ۲۷ التدوین فی أخبار قزوین: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزویني دار الكتب العلمیة بیروب سنة ۱۹۸۷م تحقیق: عزیز الله العطاردي.
- ٣٨٢ تصحيفات المحدثين: للحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أحمد (٣٨٢ ١٤٠٢ هـ هـ) المطبعة العربية الحديثة القاهرة ط. الأولى سنة ١٤٠٢ هـ تحقيق: محمود أحمد ميرة.
- ٢٩- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (٨٥٢ هـ) دار الكتاب العربي بيروت ط.
   الأولى تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق.
- -٣٠ تعليق التعليق على صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن محمد بين حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) المكتب الإسلامي دار عمار -بيروت، عمان الأردن-ط. الأولى سنة +١٤٠٥ هـ تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي.
- ٣١- تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (٧٧٤ هـ. هـ) دار الفكر بيروت سنة ١٤٠١ هـ.
- ٣٢- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (٦٧١ هـ القاهرة ط. الثانية سنة ١٣٧٢ هـ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني.
- ۳۳- تقریب التهذیب: لأخمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی (۸۵۲ هـ -۹۸۳ م- تحقیق: هـ) -دار الرشید- سوریة ط. الأولی سنة ۱۶۰۱ هـ -۱۹۸۹م- تحقیق:

محمد عوامة.

- ٣٤- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساتيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر النمري (٤٦٣ هـ) -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب -سنة ١٣٨٧ هـ- تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكر.
- -٣٥ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان: لمحمد بن يحيى بن أبي بكر المالقي الأندلسي (٧٤١ هـ) -دار الثقافة الدوحة -قطر ط. الأولى سنة ١٤٠٥ هـ هـ تحقيق: د. محمود يوسف زايد.
- ٣٦- تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (٨٥٢ مـ. هـ) حدار الفكر بيروت- ط. الأولى سنة ١٤٠٤ هـ.
- ٣٧- تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (٧٤٧ هـ) مؤسسة الرسالة- بيروت- ط. الأولى سنة ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠م- تحقيق: د. بشار عواد معروف.
- ۳۸- تهذیب مستمر الأوهام علی ذوی المعرفة وأولی الأفهام: لعلی بن هبة الله بن جعفر بن علی بن ماكولا أبو نصر (۴۷۵ هـ) دار الكتب العلمية بـــيروت ط، الأولی سنة ۱٤۱۰ هـ تحقیق: سید كسراوی حسن.
- ٣٩- الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (٣٥٤ هـــ) -دار الفكر ط. الأولى سنة النشر: ١٣٩٥ هـ -١٩٧٥م- تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
- ٤ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكادي أبو سعيد العلائي (٧٦١ هـ بيروت ط. الثانية ينهة ١٤٠٧ هـ -

- ١٩٨٦ هـ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.
- 13- الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي (٣٢٧ هـ) -دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط. الأولى سنة النشر: ١٢٧١- ١٩٥٢م.
- ٢٤ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين: دكتور محمد السيد الوكيـــل ط.
   الخامسة دار المجتمع للنشر والتوزيع سنة ١٤١٨ هـ.
- 27- الحياة الثقافية في العالم العربي في القرنين الأول والثاني الهجريين الجرزء الأول: دكتور عبد الفتاح عبد الفتاح ط. الأولى دار رياض الصالحين سنة 1990م.
- 33- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (٤٣٠ هـ.. من حسر هــ)-دار الكتاب العربي- بيروت ط.. الرابعة سنة ١٤٠٥ هــ. من حسر
- ٥٤ دراسات في علوم القرآن الكريم: دكتور فهد بن عبد الرحمــن بــن ســليمان
   الرومي ط. الأولى مكتبة التوبة بالرياض سنة ١٤١٣ هــ.
- -3 **ذخائر** العقبي في مناقب ذوي القربي: لمحب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري (-3 هـ) دار الكتب المصرية.
- ٧٧- رجال صحيح مسلم: لأحمد بن علي بن منجوية الأصبهاني أبو بكر (٤٢٨ هـ) -دار المعرفة بيروت ط. الأولى سنة ١٤٠٧ هـ تحقيق: عَالَمُ اللهُ اللهُ
- $^{8}$  زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (  $^{6}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{6}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$

القادر الأرناؤوط.

- 93 سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (٤٥٨ هـ) مكتبة دار الباز مكة المكرمة سنة ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- -0 سنن الترمذي = الجامع الصحيح: لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي (-0 هـ) حدار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون .
- ١٥- سنن الدارقطني: لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (٣٨٥ هـــ) دار المعرفة بيروت- سنة ١٣٨٦ هــ- ١٩٦٦م تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.
- ٥٧ سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (٢٥٥ هـــ) -دار
   الكتاب العربي بيروت ط. الأولى سنة ١٤٠٧ هــ تحقيق: فواز أحمـــد
   زمرلي، خالد السبع العلمي.
- ٥٣ سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (٢٧٥ هـ) -دار الفكر تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ٥٥- السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (٣٠٣ هـــ) -دار الكتب العلمية- بيروت ط. الأولى سنة ١٤١ هـ ١٩٩١م تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.
- 00- سنن ابن ماجة: لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (٢٧٥ هـ) -دار الفكر- بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- 70- السنة: لعمر بن أبي عـاصم الضحاك الشيباني (٢٨٧ هـ) المكتب الإسلامي- بيروت ط. الأولى سنة ١٤٠٠ هـ تحقيق: محمد ناصر الدين

الألباني.

- المعيرة النبوية لابن هشام: لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (٢١٣ هـ) حار الجيل بيروت ط. الأولى سنة ١٤١١ هـ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد.
- ٥٨- شذرات الذهب في أخبار لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (١٠٨٩ هـــ)
   دار الكتب العلمية بيروت.
- 09- شرح الزرقائي على موطأ مالك: الزرقاني -نشر التجارية الكبرى بمصر سنة 1۳٥٥ هـ.
- ٦٠- صفوة الصفوة (ج١+٢): لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبسو الفسرج (٩٩٠ هـ) حدار المعرفة- بيروت ط. الثانيسة سنة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م تحقيق: د. محمد رواس قلعه جي.
  - ٦١- طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي ط. بغداد سنة ١٣٥٦هـ.
  - ۲۲- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (۲۳۰ هـ) ـدار صادر بيروت.
- 77- الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم): لمحمد بسن سعد بن منبع الهاشمي أبو عبد الله (٢٣٠ هـ) -مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة ط. الثانية سنة ١٤٠٨ هـ- تحقيق: زياد محمد منصور.
- ٦٤- العبر في خبر من غبر: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٧٤٨ هـ) -مطبعة حكومة الكويت- الكويت- ط. الثانية -مصورة سينة ١٩٤٨م- تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.
- ٥٥- العلم- فضله وشرفه: للإمام ابن قيم الجوزية -تنسيق وتعليق على بن حسن

- بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري- مجموعة النحف والنفائس الدولية للنشر والتوزيع ط. الأولى ١٤١٦ هـ.
- 77- الفائق في غريب الحديث: لمحمود بن عمر الزمخسري (٥٣٨ هـ) دار المعرفة لبنان ط. الثانية تحقيق: على محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم.
- 77- فتوح البلدان: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (٢٧٩ هـ) دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٤٠٣ هـ- تحقيق: رضوان محمد رضوان.
  - ٦٨- فتوح الشام: لأبي عبد الله بن عمر الواقدي -دار الجيل- بيروت.
- 97- الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شيروه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني (٥٠٩ هـ) دار الكتب العلمية- بيروت- ط. الأولى سنة ١٩٨٦م تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول.
- ٧٠ قضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (٢٤١ هـ) -مؤسسة الرسالة- بيروت- ط. الأولى سنة النشر: ١٤٠٣ هــ- ١٩٨٣م تحقيق: د. وصبى الله محمد عباس.
- ٧١- الفهرست: لمحمد بن إسحاق أبو الفرج النديــم (٣٨٥ هــــ)-دار المعرفــة- بيروت- سنة ١٣٩٨هــ ١٩٧٨م.
  - ٧٢- القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (٨١٧ هــ).
- ٧٧- القراءات أحكامها ومصادرها: دكتور شعبان محمد إسماعيل ط. دار السلام للطباعة والنشر سنة ١٤٠٦ه.
- ٧٤- الكامل في التاريخ (الكتاب مدقق مرة واحدة): لمحمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني (٦٣٠ هـ) -دار الكتب العلمية بيروت ط. الثانية سنة ١٤١٥ هـ

- -١٩٩٥م- تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي.
- ٥٧- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة: لحمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي (٧٤٨ هـ) دار الثقافة الإسلامية، مؤسسة علو -جدة ط. الأولى سنة ١٤١٣ هـ ١٩٩٢م تحقيق: محمد عوامة.
- ٧٦- الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمـــد الجرجاني ()٣٦٥ هـــدار الفكر بيروت ط. الثالثة سنة ١٤٠٩ هـــ ١٤٠٨م- تحقيق: يحيى مختار غزاوي.
- ٧٧- كتاب بحر الذم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: لأحمد بن محمد بــن حنبل بن هلال بن أسيد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنــس (٢٤١ هـ) حدار الراية- الريساض- ط. الأولــى سـنة ١٩٨٩م- تحقيـق: الدكتور: أبو أسامة وصلى الله بن محمد بن عباس.
- ٧٨- كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥ هـــ) ودار مكتبة الهلال- تحقيق: د. مهدي المخزومي والــ د. إبراهيم السامرائي.
- ٧٩- الكنى: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي (٢٥٦ هـ) حدار الفكر بيروت تحقيق: السيد هاشم الندوي.
- ٠٨- الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين (٢٦١ هـ) الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- ط. الأولى سنة ٤٠٤ هـ تحقيق: عبد الرحيم محمد احمد القشيري.
- ١٨- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (٧١١ هـ) -دار
   صادر بيروت ط. الأولى.
- ٨٢- المجتبى في السنن: الأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (٣٠٣ هـــ) -

- مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب ط. الثانية سنة ١٤٠٦ هـــ -١٩٨٦م-تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
  - ٨٣- مجمع الزوائد: نور الدين على الهيثمي -نشر مكتبة القدسي سنة ١٣٥٢ هـ.
- ٨٤- المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (٤٥٦ هـ) -دار الآفاق الجديدة بيروت- تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.
- ٥٨- مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (٧٢١ هـ) -مكتبة لبنان ناشرون- بيروت- ط. جديدة سنة ١٤١٥ هـــ -١٩٩٥م- تحقيق: محمود خاطر.
  - ٨٦- المدونة الكبرى: لمالك بن أنس -دار صادر بيروت،
- ٨٧- المراسيل: لسليمان بن الأشعث السجستاني أبـو داود (٢٧٥ هـ) مؤسسة الرسالة- بيروت- ط. الأولى سنة ١٤٠٨ هـ- تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
- ٨٨- مسائل الإمام احمد: لأحمد بن حنبل بن هلال بن أسيد بن إدريس بن عبد الله (٢٦٦ هـ) -دار العلمية- دلهي- ط. الأولى سنة ١٩٨٨م- تحقيق: د. فضل الرحمن بن محمد.
- ٨٩- مشاهير علماء الأمصار: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي
   ٣٥٤ هـ) دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٩٥٩م- تحقيق: م. فلايشهمر.
- ٩- المستدرك على الصجيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٥٠٥ هـ)

  -دار الكتب العلمية- بيروت- ط. الأولى سنة ١٤١ هـ ١٩٩٠م- تحقيق:
  مصطفى عبد القادر عطا.
- ١٩- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (٧٧٠ هـ) -المكتبة العلمية- بيروت.

- 97- المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠ هـ) دار الحرمين بالقاهرة سنة ١٤١٥ هـ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسين.
- 97- معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (٦٢٦ هـ) دار الفكر بيروت.
- 9 9- المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (٣٦٠ هـ) مكتبة العلوم والحكم- الموصل- ط. الثانيـة سنة ١٤٠٤ هـ -١٩٨٣م- تحقيق: حمدى بن عبد المجيد السلفى.
- 90- المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز (٦١٠ هـ) -مكتبة أسامة بن زيد- حلب ط. الأولى سنة ١٩٧٩م- تحقيقك محمود فاخورى، وعبد الحميد مختار.
- 97- المغني في الضعفاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٧٤٨ هـ) تحقيق: نور الدين عت.
- 9۷- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج (٥٩٧) -دار الكتب العلمية- بيروت- ط. الأولى سنة ١٤١٢ هـ 19٩٢م- تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا.
  - ٩٨- ميزان الاعتدال: الإمام شمس الدين الذهبي- دار الفكر العربي.
- 99- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تعزى بردى الأتابكي (٨٧٤ هـ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر- مصر.

•